## القران

ٱلْهُ لَكَ وَالْفُوفَانَ



سُّورةً ما حة الكّناب

مكنه وآنها سع آنات

نشم الله الرَّحْسِ الرَّحِمِ الرَّحِمِ الله الرَّحْسِ الرَّحِمِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الْمُنْفِ اللهِ مَالك تَرْمُ الدِّسِ اللهِ إِنَّاكَ تَعْمُدُ وَإِنَّاكَ تَسْمَعِينَ اللهِ إِمْدِينَ الْقِمْراط المِّمْسِيمِ اللهِ مَرَاطَ الْدِينَ الْتَعْبُثَ عَلَيْهِمْ الْمُغْمُوبِ عليهمْ ولا الصّاليين



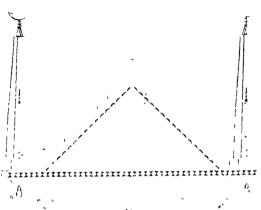

## سورة البقرة

مددته رآدها ماثنان وست ونهادون آده يشم آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِدِمِ

. آلْمَ دَلِكَ ٱلْكِمَاتُ لا رَبْبَ مِدِهِ هُدُّى لَ لِلْمُشْفِضِ يَّالْعَنْبِ لَلْمُشْفِضِ يَّالْعَنْبِ وَبُعْمِمُونَ يَّالْعَنْبِ وَبُعْمِمُونَ يَّالْعَنْبِ وَبُعْمِمُونَ الصَّلوة وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُعْمُونَ لِلْمُعْمُونَ لِمَا أُخْرِل إلَّبْكَ وَمَا أُخْرِل إلَّبْكَ وَمَا أُخْرِل مِنْ مَنْلِكَ وَبَالْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ اللهُ أُولَاتِكَ مِنْ مَنْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ اللهُ أُولَاتِكَ مِنْ مَنْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ اللهُ أُولَاتِكَ مِنْ مَنْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ اللهُ أُولَاتِكَ مَنْ مَنْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ اللهُ أُولَاتِكَ مَنْ مَنْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ اللهُ أُولَاتِكَ مِنْ مَنْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ اللهِ أَوْلَاتِكَ مَا الْعَلْمَ اللهُ أُولَاتِكَ مَا أُخْرِل إلْهُ اللهُ وَاللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ أُولَاتِكَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ، إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآهَ عَلَيْهمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٤ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَارِةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبَّالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا ثُمُّ بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِمْ مَوَضٌ فَوَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مِنَا كَانُوا بَكْذِنُونَ ١٠ وإذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ ॥ أَلا إِنَّهُمْ فَمْ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أَنْوِّمِن كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَاء أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلسُّفَهَآء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَإِذا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّهَا غَنْنُ مُسْتَهْزُونَ ١٠ أَللَّهُ يَسْتَهْزِقُ بِهِمْ وَيَمُذَّهُمْ فِ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى فَهَا رَبَحَتْ تِحَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارَا فَلَمَّا أَضَآءت مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمٌّ بُكُمْ عُنيَّ نَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّمَآء فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَّاللَّهُ لِحِيظٌ بِٱلْكَانِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَنْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَآء لَهُمْ مَشُوا فِيعِ وإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَذَعَبَ بسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِعٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي حَلَقَكُمْ وْٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاء بِنَاء وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلثَّمَوَاتِ رزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِبًّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِعِ وَآدْعُوا شُهَدَآءُكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٦ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِارَةُ أُعِدُّتْ لِلْكَافِرِينَ ٣٣ وَيَشِّمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُرْتُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُرْقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالدُونَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبُ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْخُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ومَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ٢٥ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْد مينَاقِم وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَانَكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٢٦ كَيْفَ تَكْفُرُون بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ نُمْ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إليْهِ تُرْجَعُونَ ٢٧ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا ق ٱلْأَرْض جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآء فسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَات وَهُوَ بِكُلِّ شيْء عَليمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاّئِكَة إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خليفةٌ قالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسدُ فبهَا وَيَسْفِكُ ٱلدَّمَآء وَخْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ونُقَدِّسُ لكَ قال إنَّى أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ٢٩ وعَلَّمَ آدمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَآئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي بِأَسْمَآءَ عَوْلَآء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَيْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَليم ٱلْخَكِيمُ ٣١ قَالَ يا آدَمُ أَنْبِنُهُمْ بِأَسْمَآنَهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآنَهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقْلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَواتِ وٱلْأَرْضِ وأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ومَا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ ٣٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاّئِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَاجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وكانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَقُلْنَا يَا آدمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِمُّتُهُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلنَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينِ ٣٠ فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبِعْضِ عَكْرٌ وَلَكُمْ في ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَقَاعٌ إِلَى حِين ٣٥ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٦ فُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هٰدًى فَمَنْ تَبِعَ هْدَاىَ فَلَا خَوْكَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِين كَفَروا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَعْصَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٨ يَا بَنِي إِسْرَآثِل ٱذْكُووا نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي ٱنْعَمْتُ ا

عَلَيْكُمْ وَأُونُوا بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَأَرْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِر بِعِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاى فَأَتَّقُون ٣٩ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقُّ بِٱلْبَاطِلُّ وَتَكْتُبُوا ٱلْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ ٢٠ وَأَقِيبُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلزَّكُوةَ وَٱزْكَعُوا مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ١٠ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقلُونَ ٣٠ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَافُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٢٣ يَا بَنِي إِسْرَآئِلُ ٱذْكُرُوا نِعْبَتِي ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَبِينَ هُ وْأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجَّرٰى نَفْشُ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٤٦ وَإِذْ فَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آل فرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓء ٱلْعَذاب يُذَلِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلآءَ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٢٠ وَإِنْ فَوَقْنَا مُكُمُ ٱلْبَعْرَ فَأَخْيَنَاكُمْ وأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٩٨ وإذْ واعَدْنَا مُوسَى أَرْنَعِينَ لِيْلَةً تُمّ ٱتَّخذَتُمُ ٱلْعِبْل مِنْ بعْدِةِ وأَنْتُمْ طَالِمُونَ ٩٩ ثُمَّ عَفَوْنَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥ رإنْ قَال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْنُمْ أَنْفُسَكُمْ بِأَتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِتْكُمْ فَٱقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِبُّكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ وَإِذْ غُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُوِّمِن لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٣٠ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٩٠ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنّ وَّالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ،ه وَإِذْ قُلْنَا ٱنْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَتُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُعْسِنِينِ ٥٩ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رجْزَا مِنَ ٱلسَّمَآه بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٧٠ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ نَقُلْنَا ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَمَرَ فَٱنْغَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وٱشْرَبُوا مِنْ رِزْق ٱللَّهِ ولَا تعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٠ وَإِذْ تُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُغْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقُثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَكَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ رَضُوبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَّالْمَسْكَنَةُ وَنَاوًا بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيِّينَ بِغَيْمِ ٱلْخُقِّ ذَلكَ بِمَا عَصَوْا وكَانُوا يَعْنَدُونَ ٩٠ إنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَى وَٱلصَّائِئِينَ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِم وعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أُجُّرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَآذْكُرُوا مَا فِيه لَعَلَّكُمْ تَقَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَولَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلكَ فلوّلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِن ٱلْخَاسرين ولقدْ عَلَمْتُمُ ٱلَّذين ٱعْتَدَوًّا مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدة خَاسِئِينِ ٣٣ نجعلْنَاهَا نَكَالَا لَمَا بَيْنِ يَدَيُّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينِ ٣٣ وإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِدِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُوٰكُمْ أَنْ تَذْبِحُوا بَقَوَةً قَالُوا أَتَتَّعِدُنَا هُزُوًّا قال أَعُوذُ مَّاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِن ٱلْجُاهِلِينِ قَالُوا آدْعُ لنَا رَتَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضْ وِلَا بِكُرْ عَوَانْ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَقْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونِ ١٠٠ قَالُوا آدْعُ لَنَا رَبُّك يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءَ فَاقِعٌ لُونُهَا تسُرُّ ٱلنَّاطِرِينَ ١٥ قَالُوا ٱذْعُ لِنَا رَبُّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنًا وَإِنَّا إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ٩٩ قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا ذَلُولٌ تُثِيمُ ٱلْأَرْضَ وَلا تَسْقِى ٱلْخُرْثَ مُسَلَّمَةً لا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا ٱلآنَ جثّت بِالْخَقِّ فَذَبَخُوهَا رَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ١٧ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآدًارَأَتُمْ فِيهَا وَآللَّهُ عُورِجْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٩٨ نَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُعْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٩٠ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَأَلِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِعَارَةِ لَمَا يَتَغَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقْفى

فَيَعْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءَ وإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ومَا ٱللَّهُ بِعَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ أَنتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقًى مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ٱللَّه ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا رَإِذَا خَلَا نَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُّوكُمْ يِهِ عِنْدَ رَبَّكُمْ أَفِلَا تَعْقَلُونَ ١٠ أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٣٠ وَمِنْهُمْ أُمِّتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وإِنْ هُمْ إِلَّا يَطْتُونَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِبَشْتَرُوا بع ثَمَنًا قَلِيلًا فَرَيْلً لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَرَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ١٠٠ وقالُوا لنّ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَعْدُودَةَ قُلْ أَتَّعَدْتُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدَا مَلَنْ يُخْلفَ ٱللّه عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونِ ٥٠ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَة وأَحَاطَتْ يِهِ خَطِئْتُهُ فَأُولَائِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ فُمْ فِيهَا خَالِفُونَ ٧٦ وْٱلَّذِين آمَنُوا وعِبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولاَتِكَ أَحْحَابُ ٱلْجَنَّة فَمْ فِيهَا خَالدُونِ w وَإِذْ أَخَذْنَا مِيمَانَ بَنِي إِسْرَاقِكَ لَا تَعْبُدُونِ إِلَّا ٱللَّهِ وِبْٱلْوالِكَيْنِ إِحْسَانَا وِذِي ٱلْقُرْبَى وٱلْيِتامِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَفُولُوا للنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرِّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَليلا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرضُونَ ١٨ وَإِذْ أَحَدْنَا مِينَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دَمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَتْرَرّْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهِدُونَ ٧٩ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلآ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ ديَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ دِالْإِثْمِ وَالْفُدْوَانِ وإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وهُوَ نُعَرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَنتُرِّمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ نَمَا جَزَآء مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَدَابِ وَمَا ٱللَّهُ مَعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٥٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا بِٱلآخِرَةِ فَلا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا فَمْ يُنْصَرُونَ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسٰلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْرَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا

كَذَّبُثُمْ وَوَرِيقًا تَقْتُلُونَ ٨٦ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ نَقَليلًا مَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَلَبًّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَقْتِكُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَقَرُوا فَلَمًّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَقَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّه عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ مَهُ بِئُسَمَا ٱشْتَرَوّا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْيًا أَن يُنْزِّلَ ٱللَّهُ مِنْ فَصِّلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآزًا بِغَضَب عَلَى غَضَب ولِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ مه وإذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوُّمنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وِيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوٓ ٱلْحُقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّه منْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٦ ولَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَدَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ٨٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاتِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وٱسْمَعُوا قَالُوا سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعُبْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنُّسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُزَّمِنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرِةُ عنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٩ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِبِينَ ﴿ وَلَتَجِدَتَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوةِ ومِنَ ٱلَّذينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ا ا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ١٣ مَنْ كَانَ عَدُوًّا للَّهِ وَمَلَآثِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٠ أُوۡكُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ وَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يُومُنُونَ ٥٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ وَٱتَّبَعُوا ما تَتْلُو "ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلجِّحْرَ ومَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ومَا يُعَلِّمَانِ

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّهَا خَنْ فِتْنَا فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بعِ بَيْنَ ٱلْمَرْء وَزَوْجِهِ وَمَا ثُمْ بِصَارِينَ بِعِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاق وَلَبِنْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَٱتَّقَوَّا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ٱنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وِلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلاَ ٱلْمُشْرِكِينَ أَنَّ يُنَزَّل عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْر مِنْ رَبِّكُمْ وْٱللَّهُ يَغْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا نَنْتُحْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْر منْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ومَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٢ أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُثِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِالْإِيمَان نَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ ٱلْحُقُّ فَأَعْفُوا وَأَصْفَهُوا حَتَّى يَأْتِنَى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَادِيُّهُمْ تُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِتِينَ ١٠٩ تَكَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَرْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٠ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَعُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلً قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِهُونَ ١٠٨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْهُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

خَآئِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْقٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وْالْمَقْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ١١١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ١١٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلَّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِمنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَانَهَتْ فُلُوبُهُمْ قَدْ نَبَّنَا ٱلْآياتِ لقَوْم يُوقنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بَّالْخَقّ بَشيرًا وَنَذِيبًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَفْعَاب ٱلْجِيمِ ١١٨ وَلَنْ تَرْضَى عَنْك ٱلْيَهُودُ وِلَا ٱلنَّصَارَى حَتَّى تتَّبعَ ملَّتهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّه هُوَ ٱللهُدَى وَلَئن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآ هُمْ نَعْدَ "الَّذي جَآءَك مِنَ "الْعلْم مَا لك من اللَّه منْ وليَّ وَلا نَصير ١١٥ أَلَذِينَ آنيْناهُمْ ٱلْكَتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّى تِلاوته أُولانك يُؤْمنُونَ مِه وَمَنْ يَكُفُمْ مِعِ فَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١٩ يَا نَنِي إِسْرَآئِلَ "اذْكُرُوا نَعْبَتَى "الَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ١١٧ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْدَلُ مِنْهَا عَدَّلْ ولا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةً ولا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١٨ وَإِذِ ٱنْتَكَى إِنْوَهِيمَ رَبُّهُ بكلمَاتٍ فَأَتَنَّهُنَّ مَال إِنَّى جَاعِلُك للنَّاس إِمَامًا قالَ وَمنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدي ٱلطَّالِمِينَ ١١١ وإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَبْتَ مَنابَةَ للنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى وعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهيمَ وإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهْرًا بَيْتِي للطّآئفِينَ وَّالْعَاكفينَ وْٱلرُّكَّع ٱلتُّحُود ١٢٠ وإذْ قَالَ إِبْرِهِيمُ رَبِّ ٱحْعَلْ هَذَا بِلدَا آمنًا وْٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرات مَنْ آمَنَ منْهُمْ بِاللَّهِ وْالْيَوْم الْآخر قال وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَ عَذَابِ "النَّارِ وَبِئْسَ "الْمَصِمُ ١١١ وإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ "الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْمَبْتِ وإِسْمَعِبلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَيمُ ١٢٣ رَبَّنَا وٱجْعِلْنَا مُسْلَمَتْنِ لك وَمنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلَمَةً لَكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَنُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِـمُ ١٣٣ رَبُّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَبْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُوكَيهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ٱلْحُكِمِمُ ١٢٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِنْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِة نَفْسَهُ وَلَقَد آصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةَ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٢٥ إِذْ قَالَ لَهُ رَتُهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٣٩ وَوْسَى بِهَا إِبْرَهِيمُ مَنِيهِ وَيَعْفُوبُ يَا نَنَى إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Irv أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَرْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ الَهَكَ وَالَّهَ آنَاتُكَ إِنْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْحُقِّقِ إِلَهًا وَاحدًا وَخُنْ لَهُ مُسْلَمُونَ ١٢٨ تلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَبًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٩ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ نَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمٌ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٠ قُولُوا آمَنَّا بَاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَاشْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُرِتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُعَرُّى بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣١ فَإِنْ آمَنُوا بِبِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِع فَقَدِ ٱهْتَدَوْا رَإِنْ تَرَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُهُمْ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٢ صِبْفَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْفَةً وَنْحُنْ لَهُ عَابِدُونَ ١٣٣ قُلْ ٱلْحَاجُونَنَا في ٱللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَخَيْنُ لَهُ مُعْلِصُونَ ١٣٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِنْرِهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأْنُتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بعَافل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٣٥ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا نُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﷺ ١٣٩ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ ٱلْمُشْرِيٰ وَٱلْمَقْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ١٣٧ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَمْكُمْ شَهِمدًا ١٣٨ ومَا جَعَلْنَا ٱلْقَبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّمَعُ ٱلرَّسُولَ مَمَّنْ بَنْقَلْبُ عَلَى عَقبَبْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَسْرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلَّذينَ

جزء ٢

هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُكٌ رَحِيمٌ ١٣٩ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّبَآءَ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةُ تَرْضَاهَا فَوْلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَجْدِ ٱلْخَرَام وحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطَّرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ -ومَا ٱللَّهُ بِعافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٠ وَلَئِنْ أَتبْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَة مَا تَبِعُوا قِبْلتك وَمَا أَنْتَ بِتَابِع قِبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبْلة بَعْصِ ولِئِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَينَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠١ أُلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيكْتُمُون ٱلْحُقّ وهُمْ يَعْلَمُون ١٩٢ أَلْحُقّ مِنْ رَبِّكَ فلا تَكُونَنْ مِن ٱلْمُترينَ ١١٣٣ ولكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِّيها فأستيقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بكُمُ ٱللَّهُ جبِيعا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٩٠ ومنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَك سَطْمَ ٱلْمُجْدِ ٱلْحُرام وإنَّهُ للْحُتَّى مِنْ رَبِّك ومَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَبًّا تَعْمَلُونَ ١٩٥ ومِنْ حَيْثُ حَرِجْتَ فَولِّ وجَّهَك سَطْمَ الْمَجِّهِ ٱلْخُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَّلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عليْكُمْ خِتَّةً إِلَّا ٱلَّذِينِ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَغْشُوْهُمْ وَّأَخْشَوْنِي وِلِأُتِمَّ نِعْمتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٤٩ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آياتنا ويُزكِيكُمْ ويُعَلِّبُكُمْ ٱلْكِتابَ وَٱلْحِكْمَةَ ويُعَلِّبُكُمْ مَا لمْ تكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٤٧ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَآشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٤٨ يَا أَيُّها ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بَّالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٩ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتْ بَلْ أَحْيَآء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ١٥٠ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيْء مِنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ وَتَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَوَاتِ وَبَشِّم ٱلصَّابِرين ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ رَايًّا إِلَيْدِ رَاجِعُونَ ١٥٣ أُولَائِك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتً مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَائِك فَمْ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُّوةَ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ فَمَنْ جَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوفَ بِهِمَا وَمَنْ

نَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ١٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَذْرَلْنَا مِن ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَائِك يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَنْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ١٠٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَاثِكَ أَتُوبُ عَلَيْهمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَاثِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَآثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ١٥٨ وَإِلَهُكُمْ إِلَّا وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ فِي حَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَاللَّهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَعْم بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مِنْ مَآهَ فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَانَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلجَّعَابِ ٱلْمُتَعَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآء وَٱلأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَدَابِ ١٩١ إِذْ تَبَرّاً ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُوا مِن ٱلَّذِينَ ٱلتَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَدَابَ وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٩٢ وقَالَ ٱلَّذِينِ ٱلَّبغوا لوْ أَنَّ لِنَا كَرَّةً فَنَتَبَرّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّرُا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسرات علبْهمْ ومَا أَمْ بِحارِجينِ مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالا طَيِّبا ولا تَتَّبِعُوا خُطْرَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٩٠ إِنَّمَا يَأُمْرُكُمْ لَّالسُّوم وْٱلْكُمْشَآء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وإذا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ قَالُوا مَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آنَآءَنَا أُولُو كَانِ آبَآؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٩٩ ومَنَلُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمِعُ إِلَّا دُعَآء وَنِدَآء صُمُّ بُكُمْ عَمْي فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ١٩٧ يَا أَيُّها ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وْٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٩٨ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَامٌ ٱلْخِنْرِيرِ وما أُعِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ نَمَنِ ٱصْطُمَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ

فَلا إِثْمَ عَلَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَائِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلا يُكلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ أُولَآثِكَ ٱلّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧١ ذَلِكَ بأنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخُقِّ رَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاق بَعِيدٍ ١٠٢ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِي وَٱلْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوى ٱلْقُرْبَى وَالْمِتَامَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّاتَلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلرِّكُوةَ وْٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وْٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآء وَّالصَّرَّآء وَحِين ٱلْبَأْسِ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ صَدَفُوا وَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ عْفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء فَأَتِّبَاغ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآه إِلَيْهِ بِإِحْسَان ١٧٠ ذَلِك تَعْفِيفٌ مِنْ رَبُّكُمْ ورَحْبَةً نَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حيوةٌ يَا أُولَى ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمُوْتُ إِنْ توك خيْرا ٱلْرَصِيّة لِلْوالِديْنِ وٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ١٧٧ فَمن بَدَّالهُ بعْد ما سَبِعهُ فَإِنَّما إِنَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٧٨ فَمِنْ خَاف مِنْ مُومِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَمَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رحِيمٌ ١٧١ يا أَيُّها ٱلَّذِينِ آمَنُوا كُتبَ عليْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُتبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ نَقَّقُونَ ١٨٠ أَيَّاما مَعْدُودَاتٍ فَمِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفر فَعَدَّةً مِنْ أَيَّام أَخْرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِكْيَةً طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ شَهْمُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِبِهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبِيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ

ٱلشَّهْرَ فَلْيَصْمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيكُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُشْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُشْرَ وِلِتُكْمِلُوا ٱلْعِّدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا ۖ هَذَاكُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٣ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاع إِذَا دَعَانِ نَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُكُونَ ١٨٣ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَة ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآثِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنَّتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَفُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ "الْغُمْرِ ثُمَّ أَتِبُوا "الصِّيامَ إِلَى "اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنَّتُمْ عَاكِفُونَ فِي "الْمَسَاجِدِ تِلْك حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُون ١٨٠ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْخُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيفًا مِنْ أَمْوَالِ "النّاسِ بْالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٥ يَسْأَلُونَكَ عَن الْأُهِلَّةِ قُلْ هِي مَواتِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَ وليْسَ ٱلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ولَكِنَّ ٱلْبرّ من النَّهِي وَأَنُوا اللَّهُيوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩ وَقَاتِلُوا في سبيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ يُقاتِلُونَكُمْ ولَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّه لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٨٧ وَٱقْتُلُوهُمْ حيْث تَقِقْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وْٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا تْقاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْحَرامِ حَتَّى يْقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَٱتَّفْلُوهُمْ كَذَالِك جَزَآء ٱلْكَافِرِينَ ١٨٨ فَإِن ٱلْتَهَوُّا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُومٌ حَتَّى لَا تَكُون فِنْنَةٌ وِيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِن ٱلْتَهَوُّا فَلَا عُدُّوانَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ١٩٠ أَلشَّهُمُ ٱلْخَرَامُ بِالشَّهْمِ ٱلْخُرَامِ وَالْخُرُمَاتُ قِصَاصْ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيثْلِ مَا ٱغْتَدَى عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١١١ وَأَنْفِقُوا ى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا نُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلَكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْحُسْنِينَ ١٩٢ وَأَتِبُّوا ٱلْحُ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدى وَلَا تَعْلِقُوا

رُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْى تَعِلَّهُ فَهَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامِ أَوْ صَدَتَةِ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بْٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَجْعِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وْاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٣ أَيُّؤُ أَشْهُمْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْخَ نَلا رَفَتَ وَلا فُسُوتَى وَلا جِدَالَ فِي ٱلْجَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْوَى وْأَتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٣ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَنَصْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَآذُكُوا ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَام وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِعِ لَمِنَ ٱلصَّالِّينَ ١٩٥ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِبمٌ ١٩١ فَإِذَا تَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ آبَآءُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلاتِي ١٩٧ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَتَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩٨ أُولَآئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْخِسَابِ ١٩١ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكَجَّلَ في يَوْمَيْن فَلَا إِنَّمَ عَلَيْدِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنَّمَ عَلَيْدِ لِمَن ٱتَّقَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَتَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٠ وَمِنَ "النَّاسِ مَنْ يُغْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي "الْخُيْوَةِ "الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ٢٠١ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِكَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحُرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِرَّةُ بِٱلْإِثْمِ كَعَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَالُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ٱنْتِعَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ رَزُّفْ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ٢٠٥ فَإِنْ رَللْمُمْ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْفَمَامِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ وَقَضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢٠٠ سَلْ بَنِي إِسْرَاتِكَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٨ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَخْفَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ ٢٠٩ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقّ لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيعِ وَمَا ٱخْتَلَفَ نِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُرْتُوهُ مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحُقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ٢١٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاء وَالصَّوَّاء وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ تَرِيبٌ ٢١١ يَسْأَلُونَكَ مَا ذا يُنْفَقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِكَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَقَامَى وٱلْمَسَاكِينِ وَآبْن ٱلسَّبِيل ومَا تَقْعَلُوا منْ خَيْر فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ١١٣ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقَتَالُ ,هُوَ كُرْهُ لَكُمْ ١١٣ وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَبًّا وهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحَبُّوا شَبًّا وَهُوَ شَمُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١١٣ يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّهْمِ الْخُوَام قِعَال فِيهِ قُلْ قَتَالَ فِيهِ كَبِيرٌ وَصِدًّا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرْ بِهِ وَٱلْهَا حِد ٱلْخَرَامِ وإِخْرَامُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّه وَالْفَتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَوَالُونِ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى بَرُدُّوكُمْ عَنْ دينِكُمْ إِن ٱسْتطَاعُوا ومَنْ يَرْتَدِدْ منْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُو كَافِرْ فَأُولَاثِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدُّنْبَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَاثِكَ أَهْمَابُ النَّارِ ثُمْ بِيهَا خَالِدُون ٢١٥ إِنَّ ٱللَّذِينَ آمَنُوا وَّالَّذِينَ هَاحَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ يَرْجُون رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٦ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فيهمَا إِثْمُّ كَمِيمٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْقِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ٢١٧

تُبل ٱلْعَقْرَ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٨ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٩ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِمِ ولَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٠٠ وَلا تَنْكِحُوا ٱلْهُشْرِكَاتِ حَتَّى يُومِنَّ وَلأَمَةُ مُؤْمِنَةً خَنْرٌ مِنْ مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِفُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدٌ مُؤْمِنْ خَبْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْخَنَّةِ وَٱلْمَعْفَرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٣٢ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَيِضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا ٱلنَّسَاء فِي ٱلْحَدِيضِ وَلَا تَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٣ نِسَآرُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئَّتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وْآتَقُوا ٱللَّهَ وَّأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّمْ ٱلْمُومْنِينَ ٢٢٠ وَلا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٢٥ لَا يُؤْاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُواْخِذُكُمْ بِهَا كَسَبَتْ تُلُونُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَآتُهمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُم فَإِنْ فَآواً فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٢٨ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَقَ تُرْوَء وَلا يَجِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْنُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْم ٱلآخِر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَّاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ أَلطَّلاقُ مَرَّقَانِ فَإِمْسَانًا بِمَعْرُوبِ أَوْ تَسْرِحْ بِإِحْسَانِ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَنَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعَافَا أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَامَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِعِ تِلْكَ حُدُرِدُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٠٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ نَعْدُ

حَتَّى تَنْكِرَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحٍ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَنَّا أَنْ يُقيمًا حُذُونَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلتِّسَآء نَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ نَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوبِ أَوْ سَرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوبِ وَلَا تُمْسِكُوهُنّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْقَلْ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّغِذُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَأَذْكُرُوا نِعْبَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِعِ وْآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٣٢ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْجِعْنَ أَزْرَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٣ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِكَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُونٌ لَهُ بِوَلَدِةِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَافِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا وإِنْ أَرَدتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحٍ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَآتَقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٣٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُم وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيمٌ ٣٣٥ وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِعِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآء أَرْ أَكْنَتْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٩١ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةً ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وْٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَآحْذُرُوهُ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٣٣٧ لَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِمِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ٢٣٨ وَإِنْ

طَلَّقْنُمُوهُنَّ مِنْ تَبْلِ أَنْ تَبَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو ٱلَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِطُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وْٱلصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَتُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٠٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٣١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَكَرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةً لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْخَوْلِ غَيْرٍ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَامَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنِ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوبٍ وَّاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٣٣ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٣٣ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٢٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوك حذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٢٥ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَبِيغٌ عَلِيمٌ ٢٤٦ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ٢٠٥٧ أَلَمْ قَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآتِكُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنبيّ لَهُمُ آبْعَتْ لَنَا مَلِكًا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلقِتَالَ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقَتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِبِينَ ٢٠٨ وقَالَ لَهُمْ نَبيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعْنُ أَحَقَّى بْالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُرِّتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَاللَّهُ يُرِّتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِعِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيعِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آل مُوسَى وَآلُ هَرُونَ تَخْمِلُهُ ٱلْمَلَاثِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُرِّمِنِينَ

٢٥٠ فَلَمًّا فَصَلَ طَالُوتُ مَّا لَجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ومَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوِزَهُ هُو وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينِ يَطُنُونِ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا ٱللَّهِ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مَعِ ٱلصَّابِرِينِ ٢٥١ ولَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَمْرُغُ عَلَيْنَا صَبّْرًا وِنبَّتْ أَقْدَامَنا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِدِينِ ٢٥٢ فَهَرِمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَل دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَالْخُمُقَ وعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْلا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لفَسدَتِ ٱلْأَرْضُ ولَكِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَصْلِ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ٢٥٣ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ مَا كُتَق وَإِنَّكَ لِمِنَ ٱلْمُرْسَلِين ﷺ ٢٥٠ تِلْكَ ٱلرُّسُلِ فَضَّلْنَا نَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلَّم ٱللَّهُ ورَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بروء ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱفْتَتَل ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ولَكِن ٱخْتَلَفُوا نَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ومِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٥ يَا أَيَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِبًا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وِلا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٥٦ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا ف ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْكُهُ إِلَّا بِإِنْنِدِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ومَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآء وَسِعَ كُوْسِيُّهُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُّدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ في ٱلدِّين قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْفَيْ فَمَنْ يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بْٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَنْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٨ أَللَّهُ وَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ ٢٠٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَرْلِينَاوُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

جزء ٣

مِنَ ٱلنَّرر إِلَى الطُّلْمَاتِ أُولَائِكَ أَحْمَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آفَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبَّى ٱلَّذِى يُحْيِى رُيْمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَعْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ "اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهْ "اللَّهُ مِاتَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبثْتَ قَالَ لبثْتُ يَوْمَا أَوْ بَعْصَ يَوْمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاتَّةً عَامِ فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وِلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِطَامِ كَيْفَ نْنْشِرْهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا خُنْمًا فَلَمًّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٢٩٣ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ نُعْيِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمَ نُوُّمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْمِ فَصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وْآعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٩٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أُمَّوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف كُلِّ سُنْبُلَةِ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وْاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ولَا خَوْكَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٢٩٥ قَوْلٌ مَعْرُوكَ وَمَقْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَّاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَنَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُوَّابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْ ﴿ مِبًّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٢٩٧ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُّوالَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَّبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصبُّهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيَوَدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَآ، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٠٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيعِ إِلَّا أَنْ تُغْيِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيثٌ ١٧١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفُحْشَآء وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٧١ يُرُّتِي ٱلْخِكْمَةَ مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْخِكْمَةَ نَقَدْ أُرتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّمُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٠٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِبًّا هِي وَإِنْ تُعْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآء فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكِفِّمُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٣ لَيْسَ عَلَيْكَ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمِ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْم فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تْنْفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاء وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ لِلْفُقَرَآء ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتطِيعُونَ ضَوْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٠٥ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وْالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِبَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْكَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٠٩ أُلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَغَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِن ٱلْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرَّبَوا وأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلْفَ وَأَمْوُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَضْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٠٠ يَحْتَق ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱقَقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧١ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا لِحَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ١٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَبُونَ ٢٨١ وَآتَقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فيه إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَقَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أُجَلِ مُسَمِّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَبْنَكُمْ كَاتبُ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْتَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلَيْمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْه ٱلْحُقُّ ولْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْعَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوِلَّ هُوَ فَلْيُثْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهيكَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ مِبْنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءَ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا نَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلسُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِمِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ وأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَوْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَارٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٨٣ وإنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤدِّ ٱلَّذِي ٱزُّتُهِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٨٨٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ نُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِمُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَّٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْهِ قَدِيرٌ ١٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِٱللَّهِ

وَمَلآتكته وَكُثِيهِ وَرُسُلِهِ لَا نُقرَىٰ بَبْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِه وَقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا عُمُّوَاتِكَ وَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرُ ١٨٠ لَا يُحَلِفُ ٱللَّهُ تَغْسًا إِلَّا رُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكُونَتُ مَنْ تَبْلَنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْبَلْنَا وَمَنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْبَلْنَا وَمُنْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَبَلَتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلَنَا رَقَنَا وَلَا تُحْبَلْنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا مِع وَآغَفُ عَنَّا وَآغَفِمْ لَنَا وَآرْحَهُنَا أَنْتَ مَوْلاتَا فَٱنْصُونَا عَلَى الْقَوْمِ آلْكَاوِينَ اللَّهُ وَلَا فَانْصُونَا عَلَى الْقَوْمِ آلْكَاوِينَ

## سورة آل عمران

مدنبة وهي مائتان آية بسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَأُولَاتِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ٩ كَدَأْبِ آلِ فرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَانِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُونِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيد ٱلْعِقَابِ ١٠ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْعْلَبُونَ وَنُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وبنُّسَ ٱلْمِهَاد اا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فنتيْن ٱلْتَقَتَا فِئَةً تُقاتلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّه وَأُخْرَى كَافِرَةً يَرُوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْعَبْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً الأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١١ رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ الله عَن الذَّهِ مِن الذَّهِ وَالْفَصِّةِ وَالْخَبْل الله سَوْمَة وْالْلنْعَامِ وْالْخُرْثِ ذَلِكَ مَتَاغً ٱلْخَمَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلَّ أُوْنَبِّنُكُمْ بِعَبْم مِنْ ذَلِكُمْ للَّذينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَتهمْ جَمَّاتْ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وأَرْواجْ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ أَلَّذِينَ يَفُولُونَ رَتَّنَا إنَّمَا آمنًا فَأَعْفِرٌ لَمَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وْالْعَانِتِينَ وْالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفَرِينَ بِالْأَسْحَارِ ١١ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلآنِكُةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ فَآنِهَا بْالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحُكمُ ١٧ إِنَّ الدّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلامُ ومَا ٱخْتلَفَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتابَ إِلَّا منْ نَعْدِ ما جَآءهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْبا نَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآياتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١١ فِإِنْ حَاجُوك فَعْلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي للَّه وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلكِتَابَ وَٱلْأَقِيِّينَ أَأْسُلمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَفَدِ ٱهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْك 'الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بْالْعَبَادِ ١٠ إِنَّ الَّذِينِ يَكُفُرُونَ مَآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنّبيِّينَ بِعَيْم حَقّ وَيَفْنلُونَ ٱلّذينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمِ ١١ أُولَائِك ٱلَّذِينِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلذُّنْيَا وَٱلآخَرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٦ أَلَمْ نَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن ٱلْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّه لَيَحْكُمَ بَنْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُون ٣٣ ذَلِك

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا "النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيعِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوِّتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَآ؛ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمِّنْ تَشَآء وَلْعِزّْ مَنْ تَشَآء وَلْذِلُّ مَنْ تَشَآء بِيَدِك ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٩ تُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُغْرِجُ ٱلْحُتَّى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَتَّى وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآء بِعَيْم حِسَابٍ ١١ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُولِيَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِك عليْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْء إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً رَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ رِإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيمٌ ٢٨ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْمٍ مُحْضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوٓء تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وٱللَّهُ رَزُّفْ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ نُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّهِمُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِمهُ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينِ ٣٠ إِنّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آدمَ وَنُوحا وآل إِبْرَهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانِ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لك مَا فِي بَطْنِي نُحرَرا فَتقبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ عَلَمًا وضَعَتَّهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَآللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وضَعَتْ ولَيْسَ ٱلدَّكَمُ كَٱلْأَنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ٣٢ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وأَنْبِنَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وِكَفَّلَهَا رَكَرِيَّآءُ كُلُّهَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيَّا ۗ ٱلْمِعْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقَا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بعَيْم حِسَابٍ ٣٣ هُمَالِك

دَعَا زَكَرِيَّا ۚ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَبِيعُ ٱلدُّعَاء فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَآثِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْجِعْرَابِ ٣٣ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكِلِمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وِنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَمُ وَٱمْرَأَتِي عَاتِمٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ٣٩ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيةَ قال آيَتْكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ قَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزًا وَآذْكُمْ رَبَّك كَنِيرًا وَسَجّْ بْٱلْقَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٧ وَإِنْ قَالَتِ ٱلمِلآنِكَةُ يَا مَرْيمُ إِنَّ ٱللَّهِ ٱصْطَفَاكِ وطَهَّرَكِ وٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآء ٱلْعَالَمِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَتْك وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلِك مِنْ أَنْبَآء ٱلْغَيْبِ نُوحِبِهِ إِليْكِ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُون ٤٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكلَّهَ مِنْهُ ٱلْمُسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وْالْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّدِينِ ١٦ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ومِن ٱلصَّالِحِينَ ۴۲ قَالَتْ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لَى وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ قَالَ كَذَلِك ٱللَّهُ يَعْلُقُ مَا يَشَآن إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ ويُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاة وٱلْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَنِّي قَدْ جَنُّتُكُمْ بآيَة مِنْ رَبِّكُمْ أَتِي أَخْلَقَ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّين كَهَيْئةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْغُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بإذْن ٱللَّه وأَبْرِي ٱلْأَكْمة وٱلأَبْرَصَ وَأُحْيِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْن ٱللَّهِ وَأَنْبَلُّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لَكُمْ إِنْ كُمْتُمْ مُؤْمِنِينَ مِمُ ومُصَدِّقًا لِمَا بَبْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ ولأُحِلُّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآلَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأُطِيعُون إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي ورَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٢٥ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ غَنْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنًا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

٣٩ رَبَّمَا آمَنًا بِمَا أَنْوِلْتَ وَاتَّبَعْمَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْمُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٩ وَمَكْرُوا وَمَكُمْ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْمُ ٱلْمَاكِرِينَ ٨٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَقِيك ورَافِعُك إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱنَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِين كَفْرُوا إِلَى يوْم ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ نَخْتَلِفُون ٣٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّنْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥٠ وأَمَّا ٱلَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّه لا يُحِبُ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْمِ ٱلْخَكِيمِ ١٥ إِنَّ مَنَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمِثَلِ آدَمَ خَلَقهُ مِنْ تُرَابِ نُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ٣٠ أَخْتَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُهْترين ١٠٠ فَمَنْ حَاجَّك فيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدُّمُ أَبْدآءنا وأَبْدآءكُمْ وَبِسآءنا وَبِسَآءكُمْ وأنْفْسَنَا وأَنْفْسَكُمْ ثُمِّ نبْتهل نَجْعَلٌ لَعْنة اللّه عَلى الكاذبين ٥٥ إنّ هَدا لهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحُقُّ ومَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وإِنّ آللَّه لهُوَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحُكِيمِ ١٩ فَإِنّ تُولُّوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بَٱلْمُفْسِدِينَ ٧٥ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِذَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلْمَة سوآ بَيْننَا وبيْنكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضنا بَعْضا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَولَّوا فَقُولُوا ٱشْهَذُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون ٨٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهيمَ ومَا أَنْوِلَتِ ٱلتَّوْراةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفلَا تَعْقِلُونَ ٩٠ هَا أَنْتُمْ هَوُلاءَ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُون فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأَقْتُمْ لَا تَعْلَمُونِ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانيًّا ولَكنَ كانَ حَديقًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنّ أُوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ للَّذِينَ ٱتَّبِعُوهُ وهَذَا ٱلنَّبِيُّ وٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ وليُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣ وَدَّتْ طَآئِفَةْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٣٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَدُونَ ١٠ يَا أَهْل ٱلْكتاب لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحُقِّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونِ ٱلْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥٠ وَقَالَتْ طَآيَفَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بَالَّذِي أُنَّول عَلى ٱلَّذِينَ آمنُوا وَجْهَ ٱلنَّهارِ وَآكُفُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٩ وَلَا تُوِّمُنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيثُمْ أَوْ يُحَاجُّرِكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ ٱلْفَضْلَ بِبَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسعْ عَلِيمٌ ١٧ يَخْتَقُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ ذُو الفَصْل ٱلْعظِيمِ ١١ وَمِنْ أَهْل ٱلكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطار يُرِّتِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَار لا يُؤدِّه إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَمْهِ تَآتِئًا ١٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في ٱلْأُمِّتينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ بَلَى مَنْ أَوْفَى ىعَهْده وَآتَقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينِ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعَهْد ٱللَّه وأيْمانهمْ ثَمَنا تِلِبلَا أُولآئِك لا خَلانَى لَهُمْ في ٱلْآخِرَة وَلا يُكلِّمُهُمُ ٱللَّهُ ولا يَنْظُرُ إِلنَّهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّبِهِمْ ولَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ٢٣ وإنَّ مِنْهُمْ لَفَريفًا يَلْون أَلْسِنَنَهُمْ بِٱلْكِنابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَما هُوَ من ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ آللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ آللَّهِ وبقُولُونِ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٣ مَا كَانِ لِبَشَمِ أَنْ يُوْبِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُول لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُون ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ١٠٠ وَلا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِدُوا ٱلْمَلآئِكَةَ وَٱلنَّبتين أَرْتَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفْرِ نَعْد إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنّبتينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَاب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءُكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَكُمْ لْتُومِنْنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُتُهُ قَالَ أَاقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْرى قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فَأَشْهَذُوا وَأَنَّا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٦ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولآئِك فُمْ الْفَاسِعُونَ ٧٧ أَفَعْيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَم مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

طَوْعا وكرْها وإلَيْهِ يُوْجَعُونَ ١٨ قُلْ آمَنَّا بَّاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْبَعِيلَ وَإِسْجَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِنَى مُوسَى وَعِيسَى وْٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَتَهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٧٩ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا نَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَة مِنَ ٱلْخُاسِرِينَ ٨٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وْاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ أُولَائِكَ جَزَآوُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّه وْٱلْمُلاَئِكَةِ وْٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٨ خَالِدينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ولَا هُمْ يُنْظُرُونَ ٣٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَلَكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱرْدَادُوا كُفْرا لَنْ تَقْبَلَ تَوْتَتُهُمْ وأُولاَئكَ هُمُ ٱلصَّالُّونَ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفُرُوا وماتُوا وَهُمْ كُقَارٌ فَلَنْ يُقْبَل مِنْ أَحَدهِمْ مِنْ الْأَرْض ذهبا ولو النَّتَدى مع أولائِك لهُمْ عَدابٌ ألبم وما لهُمْ مِنْ نَاصِرِين \* ٨٩ لَنْ تَنَالُوا ٱلْبُرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مِمَّا تُحبُّون وِمَا تُنْفَقُوا مِنْ شَيَّ، فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ١٨ كُلُّ ٱلطَّعَام كان حِلًّا لَبَني إسْرآئل إِلًّا مَا حرِّم إسْرَآئِلُ على نَفْسِهِ مِنْ قَبْل أَنْ تُنوّل آلتّوْرَاة فَلْ فَأَنُوا بَّالتّوْراةِ فَآتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٨ فَمَن ٱقْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكذب من بعْد ذلك فَأُولانك هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٩ قُلْ صَدَى ٱللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنيفًا وما كَان مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِنَّ أَوَّل بَيْتِ وْضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وهٰدي للْعَالِمِينَ ١١ فِيهِ آيَاتُ مَيِّناتُ مَقامُ إِبْرِهِهِمَ ومَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ع ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ١٠ وَمَنْ كَفَرَ فإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 4 قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ يِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

جزء ۴

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكتَابَ يَرْذُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانُكُمْ كَافِرِينَ ٩٩ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ ثُتْلَى عَلَيْكُمْ آياتُ ٱللَّه وَفيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يعْتَصمْ بِٱللَّه فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقّ تْقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وَآعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَهِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا رَّاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ٩٠ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعَلَّكُمْ تَهْتَدُونِ ١٠٠٠ وَلْتَكُنَّ مَنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُون إلى ٱلخِّيْم ويَأْمُرُون مَّالْمَعْرُوفِ ويَمْهَوْن عَنِ ٱلْمُنْكَم وأُولَآئِك فَمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠١ ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّتُوا وْاخْتَلْفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ٱلْبَيِّناتُ وَأُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيِقُ وُجُوهُ وتَسْرَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينِ ٱسْوَدَّتْ وُجُوعُهُمْ أَكَفَرْتُمْ نَعْدَ إِيمَانَكُمْ فَذُوتُوا ٱلْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونِ ١٠٣ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمِةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ١٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتَّلُوهَا عَلَيْكَ نَاكَّتِي ومَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للْعَالَمِينَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا في الْأَرْض وإلى اللَّهِ تُرْجَعُ اللَّامُورُ ١٠٦ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بَالْمَعْرُوفِ وِتنْهَوْنِ عَنِ ٱلْمُنْكِمِ وِتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمنَ أَعْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ ٱلْمُؤْمِنُونِ وأَكْثَرُهُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠٧ لنَّ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ ٱلْأَدْبِارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ١٠٨ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بَعَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَنَاوُا بِغَضِب من ٱللَّهِ وَهُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ٱلْمَسْكَنةُ ذَلك بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآياتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُون ٱلْأَنْبِيَآءَ بِقَيْرِ حَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَذُونَ ١٠٩ لَيْسُوا سَوَآ، مِنْ أَعْل ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَانِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَاجُهُدُونَ ١١٠ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِم ويَأْمُرُونَ بَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكِم وَيُسَارِعُونَ فِي

ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَآئِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَكُنْ تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُعْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ منَ ٱللَّهِ شَيًّا وَأُولَاثِكَ أَعْداكُ ٱلنَّارِ ثُمَّ فِيهَا خَالِدُونَ ١١٣ مَثَلُ مَا يُنْفِقُون في هَذه ٱلْخَبَوة ٱلدُّنْيَا كَمِثَل ربع فيها صرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ تَوْمِ ظَلَمُوا أَنْفُسُهُمْ فَأَهْلِكُتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ١١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذينَ آمَنُوا لَا تَتَّحِدُوا بطَانَةً منْ دُونكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ودُّوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبغضَاء مِنْ أَفْواهِهمْ وَمَا تُخْفى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قدْ مَبَنَّا لَكُمْ ٱلْآيَات إِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُونَ ١١٥ هَا أَنْتُمْ أُولاء تُحبُّونَهُمْ ولَا يُجِبُّونَكُمْ وتُومْنُون بْالْكتَاب كُلُّم وإذا لفُوكُمْ قَالُوا آمنًا وإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمْ ٱلأَنامل مِن ٱلغَيْظ قُلَّ مُوتُوا بِغَبْظُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١١ إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوِّهُمْ وإِنْ تُصِبُّكُمْ سَيِّنَةٌ يَقْرَحُوا بِهَا وإِنْ تَصْبِرُوا وتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَدًّا إِنَّ ٱللَّه سَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١١٧ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمنينِ مَقاعدَ للْقتال وْاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ١١٨ إِذْ هَبَّتْ طَآئَفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وْاللَّهُ وليُّهُمَا وعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١٩ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ ٱللَّهُ بِبَدّْرِ وَأَنْتُمْ أَذَلَةٌ فَأَتَّقُوا اللَّه لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٥٠ إِذْ تَقُولَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ مَلْمُةِ آلَاف مِنَ ٱلْمُلَائِكَة مُنْزَلِينَ ١٢١ بَلَى إِنْ تَصْبُوا وَتَقَفُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ نَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافِ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢٢ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وِلِتَطْمَئِنَّ تُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا ٱلنَّصْمُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّعِ ٱلْعَزيز ٱلْحَكِيمِ لِيَغْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآئِبِينَ ١٣٣ ليْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٢٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مِنْ يَشآءُ وٱللَّهُ غَفُوزٌ رَحيمٌ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوا أَضْعَافَا مُضَاعَفَة وَّاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلَحُونَ ١٢٩ وَأَتَقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافرينَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٦٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءَ وَّالضَّرَّآءَ وَّالْكَاظِيِينَ ٱلْعَيْظَ وْٱلْعَانِينَ عَن ٱلنَّاسِ وْٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٩ وَّٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْقَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ رلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا نَعَلُوا رَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٠ أُولَائِكَ جَزَآوُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبّهمْ وَجَنَّاتُ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدينَ فيهَا ونعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلينَ ١٣١ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة ٱلْمُكَذِّبينَ ١٣١ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى ومَوْعظَةٌ للْمُتَّقِينَ ١٣٣ ولا تَهِنُوا وَلا تَحْوَنُوا وأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُوِّمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَمْسَسْكُمْ تَوْجٌ نَقَدْ مَسَّ ٱلْقُوْمَ تَرْخ مِثْلُهُ وتلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَارِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٣٥ وَلِيُحَيِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْتَقَ ٱلْكَانِرِينَ ١٣٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وِيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا تُحَبَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْله ٱلرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقبَيْهِ فَلَنْ يَضُمَّ ٱللَّهَ شَيْنًا وَسَيَجْرَى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَهُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُؤَّجَّلًا وَمَنْ يُودْ ثَوَابَ ٱلكُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِزَةِ نُزُّتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠ وَكُأْتِيْنْ مِنْ نَبِتَى قَاتَلَ مَعَهُ رَبَّيُونَ كَتِيرٌ نَمَا وهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا ومَا ٱسْتَكَانُوا وٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّادِينَ ١٠١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَتْدَامَنَا وْآنْصُوْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ

فَآتَاهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُعِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٤٣ كَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٤٦ سَنُلْقِي فِي تُعُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا ومَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَبِثْسَ مَثْمَى ٱلطَّالِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدْ صَكَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا نُحِبُّونَ ١٣٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَآللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٥١ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَعْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وْاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٤٨ ثُمَّ أَنْزَل عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَعْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةً قَدْ أَهَبَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِّي طَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْر مِنْ شَيْء غُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُغْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لُوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْء مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُحَيِّصَ مَا فِي تُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتٍ ٱلصَّدُورِ ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّهَا ٱسْتَزَلَّهُمْ ٱلشَّيْطَانُ ببَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَاَّلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْرَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاثُوا وَمَا تُتِلُوا لِيَجْعَل ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي تُلُوبِهِمْ وٱللَّهُ يُحْبِى وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥١ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَغْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ١٥٢ ولَئنٌ مُتَّمّ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ

١٥٣ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَآعْفُ عَنْهُمْ وَّاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرْكُمْ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وإنْ يَخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥٥١ وَمَا كَانَ لِنَبِتِي أَنْ يَعُلَّ ومَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِبَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ ثُوقًا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وهُمْ لا يُطْلَمُونَ ١٥٩ أَفَمَن ٱلَّبَعَ رضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِ كَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَتُمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥٧ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٥٥ أُولَبًّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْنُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ولِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لْأَتَّبَعْنَاكُمْ أَمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَتِّذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَقُولُونَ بِأَفْرَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ١٩٣ أَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا نُتِلُوا قُلْ فَأَدْرَزُا عَنْ أَنْفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣ وَلا تَخْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَخْيَآ ا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١٩٠ فَرحينَ بِمَا آتاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْوَنُونَ ١٩٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمُشْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٦ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وْآتَقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَالْخُشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١٩٨ فَٱنْقَلْبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَصْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوِّهِ وْاتَّبْعُوا رضْوَان ٱللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَصْلِ عَظِيمٍ ١٩٩ إِنَّمَا ذَلِكُمْ ٱلشَّيْطَانُ يْحَوْف أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وخَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَلَا يَحْزُنْك ٱلَّذِين يُسَارِعُون فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ اَلهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ بٱلْإِيمَانِ لَنْ يَضُوُّوا ٱللَّهَ شَيْنًا ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٢ ولَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا أَنَّهَا نُمْلي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِثْمَا وِلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٧٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَدَرَ ٱلْمُؤْمِنِينِ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِن ٱلطَّيّب ١٧٠ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْفَيْبِ وِلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِعِ مَنْ يَشَاء فآمِنُوا بْاللَّهِ وَرُسُلِهِ وإنْ تُومِّنُوا وتَتَّفُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٥ ولا يَحْسَبَنّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ١٧٩ سَيْطَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِعِ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ ولِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّمَواتِ وٱلْأَرْضِ وٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧٧ لَقَدْ سَبِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينِ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهِ فَقيرٌ وخْنُ أَفْنِيَا ٤ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وتَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآء بِعَيْمٍ حَقِّى وتَقُولُ ذُوتُوا عَدَابَ ٱلْخُرِيقِ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا تَدْمَتْ أَيْدِيكُمْ وأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِينِ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا أَلَّا نُؤُمِن لِرسُولِ حَتَّى يأْتِيما بِقُرْبَان تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ١٨٠ فَلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلْ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبَيِّناتِ رِبَّالَّذِي فَلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨١ فَإِنْ كَذَّبُوك فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ وَ قَبْلِكَ جَاوًا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالرُّبُمِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيمِ ١٨٦ كُلُّ نَفْسِ ذَآثِقَةُ ٱلْمؤتِ وَإِنَّمَا ثُوَقَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وأَذْخِلَ ٱلْجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْخَيْوَةُ ٱلكُّنْيَا إِلَّا مَنَاعُ ٱلْفُرُورِ ١٨٣ لَكُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى

كَثِيرًا رَإِنْ نصْبِرُوا رَتَتَّفُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٠ رِإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّلْنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَلَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١٨٥ لَا نَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَقَازَةٍ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَوْمِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْ قَدِيرٌ ١٨٧ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَار لآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨٨ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْعَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٨٩ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٥٠ رَبَّنَا إِنَّنَا سَبِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيبَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنّا ١٩١ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وكفِّرْ عَنَّا سَيَّآتِنَا وتَوَفَّنا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٢ رَبَّنَا وَآتِنَا مًا وَعَدَّتَنا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُغْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُغْلَفُ ٱلْبِيعَادَ ١٩٣ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَتِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَمِ أَوْ أَنْنَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ ١٩٠ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَثُعِلُوا لَأَكَقِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ هُ1 ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٩ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ "الَّذِينِ كَفَرُوا فِي "الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُواهُمْ جَهَتَمُ وَبِئْسَ "الْبِهَالُ ١٩٧ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُؤلًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ومَا عِنْدَ ٱللَّهِ حَيْمٌ لِلْأَبْرَارِ ١٩٨ وإنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ مُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْوَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْوَلَ إِليَّهِمْ خَاشِعِين لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قِلِيلًا ١٩١ أُولَائِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْكِحُونَ

## سورة النسآء

مدنيّة وهي مانة وخبس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَآء وْآتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تسَّآءُلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٣ وَآنُوا ٱلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخِييثَ بِٱلطَّيِّب وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ رإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَقَامَى فَٱنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء مَثْنَى وثُلاتَ ورْبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا زَآنُوا ٱلنِّسَآء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَرِنًا م وَلا نُؤْنُوا ٱلسَّفَهَآء أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيمَامًا وَّارْزُقُوهُمْ فيها وَآكْسُوهُمْ وتُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥ وَآبْتَلُوا ٱلْيتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱللِّكَاجَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وِلَا تأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وبدارا ٣ أَنْ يَكْبَرُوا رمَنْ كان عَنِيًّا فلْيَسْتغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ 
 « وَاللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ مُوالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِللِّجَالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِللِّجَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وٱلْأَقْرَبُونَ ولِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وْٱلْاقْرَبُونِ مِنَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُمْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٩ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَّٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفَا ١٠ وَلْيَغْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِيمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافَا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ولْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَقَامَى ظُلَّمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

لِلدَّكَم مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْتَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ بِسَآء فَوْقَ ٱثْنَقَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْقًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ رَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَلَدٌ وَرَرْقَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسَّمْسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهَا أَوْ دَيْنِي آبَارُكُمْ وَأَبْدَآرُكُمْ لَا تَدْرُرِنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٠ ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَذَّ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ولَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴿ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُغُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّ ٱلثُّهُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ رَصِيَّةٍ تُومُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٥ وَإِنْ كَانَ رَجُلْ يُورَتُ كَلَالَةً أَو ٱمْرَأَةً وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْنَرَ مِنْ ذَلِكَ نَهُمْ شُرَكَآء فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَمِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ١١ غَيْمَ مُضَارِ وصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطع ٱللَّهَ رِرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا رَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٨ ومَنْ يَعْص ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ولَهُ عَدَابٌ مُهِينٌ ١١ وْاللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآتِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَبْهِنَ أَرْبِعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ ٱلْمُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٢٠ وٱللَّدانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُهَا فَإِنْ تَابًا رَأَصْكَمَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَحِيمًا ١٦ إِنَّمَا ٱلتَّوْمَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّومَ بَجَهَالَةِ نُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَآثِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٦ ولَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي ثَبْتُ ٱلْآنَ وِلَا ٱلَّذِينَ يْمُونُونَ وَهُمْ كُفَّازٌ أُولَائِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا ٱلنِّسَآء كَرْهَا وِلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَوهْتُمُوهُنَّ نَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيًّْا رَيَعْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ٢٠ زَإِنْ أَرَدتُمُ ٱسْتَبْدَالَ زَرْج مَكَانَ زَرْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ تِنْطَارُا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَبًّا أَتأُخُذُونَهُ نُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وتَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢٩ وَلَا تَنْكِفُوا مَا نَكُمْ آبَآوُكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآء سَبِيلًا ٢٧ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَمَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُم ٱللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ ٱللَّاتي فِي جُورِكُمْ مِنْ نِسَآئِكُمُ ٱللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلَا جُنَاءً عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَائِكُمْ وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفْرِزَا رَحِيمًا ۞ ٢٨ وَٱلْحُصْنَاتُ منَ ٱلنَّسَآء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَانِحِينَ فَمَا ٱسْتَبْتَعْتُمْ بِعِ مِنْهُنَّ فَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ فِه منْ نَعْد ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيبًا حَكِيبًا ٢٩ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ ينْكِمُ ٱلْمُعْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ ٱلْمُؤْمَنَات وَّاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْكِحُوهُنَّ بِإِذْن أَهْلِهِنَ وَانُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُعْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَائِعَاتِ وَلَا مُتَّعِذَاتِ أَخْدَانِ ٣٠ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى ٱلْمُعْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ٣١ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ

جزء ه

وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٦ وَّاللَّهُ يُرِيهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمٌ وَيُرِيهُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِبهًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلَقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَالْبَاطِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَافِ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحيبًا ٣٣ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غُدُوانَا وظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٥ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِمَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنْكُمْ سَيِّآئِكُمْ وُنُدُحْلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيبًا ٣٦ وَلَا تَتَنَتَّوْا مَا نَضَّلَ ٱللَّهُ بِمِ بَعْضَكُمْ عَلَى نَعْض للبَّجَال نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وْٱسْأَلُوا ٱللَّهَ مِنْ فَضْلِه إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِسًا ٣٧ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالَى مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالدَان وَالْأَقْرَبُونَ وْالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَالُ تَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قَالِمَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَبْبِ بِمَا حَفظَ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَعَافُونَ نُشُورَهُنَّ نَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٩ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَانَ بَيْنِهِمَا فَالْبَعْتُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ رَحَكَما مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَيِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيبًا خَبِبِرًا ﴿ مُ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ولَا تُشْرِكُوا بِعِ شَيْنًا وَيِّالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وْالْجَارِ ذِي ٱلْغُرْبَى وْالْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجُنْبِ وْٱبْنِ ٱلسَّبِيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١٣ ٱلَّذِينَ يَبْطَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُعْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِعِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٣٠ وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآء ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْم ٱلْآخِر وَمَنْ يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ تَرِينًا فَسَآء تَرِينًا ٣٣ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

آمَنُوا بْٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وأَنْفَقُوا مِبًّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيبًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَطْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ رَإِنْ نَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُنْهُ أُجْرًا عَظِيمًا هُ عَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَزُلآء شَهِيدًا يَوْمِئِد يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَعَصَوْا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ٤٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سْكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ حَتَّى تَعْتَسِلُوا رَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلى سَفَر أَوْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْقَآئِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلبِّسَآءَ فَلَمْ تَحَدُوا مَآ؛ فَتَبَمَّبُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْ يَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن ٱلْكِتَاب يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ نَصِلُوا ٱلسَّبِيلَ وْاللَّهُ أَعْلَمُ مَأَعْدَآنَكُمْ وكفي بِٱللَّهِ وَلَيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ١٠ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحرِّفُونِ ٱلْكَلِّمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وْاسْمَعْ غَبْرَ مُسْمَع وَرَاعنَا ليّا فأنسنتِهمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ ٩٦ ولَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وأَطْعْنَا وْٱسْمَعْ وْٱنْظُوْنا لكانَ حَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ ولَكِنْ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ بِكُفْرهمْ فَلَا يُوِّمِنُونَ إِلَّا عَلَيلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ آمنُوا بِمَا نَوَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ منْ قَبْل أَنْ نَطْبِسَ وُجُرِهًا فَنُرْدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَكْمَاتَ ٱلسَّبْت وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَك بع وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقدِ آفْتَرَى إِنَّهَا عَظِيمًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ آللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآءُ ولَا يُظْلَمُونَ نَتِيلًا ٣٠ أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِنْمًا مُبِينًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بَالْجُبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَوُلاه أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ٥٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمْ ٱللَّهُ ومَنْ

يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥٩ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْنُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٧٠ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِعِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيمًا 
 ه فَعِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِع ومنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَّآيَاتِنَا سَوْف نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَخِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوتُوا ٱلْعَدَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُهْ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا اللَّانْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا لَهُمْ فِيهَا أَرْوَاتِ مُطَهَّرَةً ونَدْخِلُهُمْ ظِلًّا طَلِيلًا ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًّا يَعِظُكُمْ مِدِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصِيرًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وأطبعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَوُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَّالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوَمِّمُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآحِرِ ذَلِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٣ أَلِمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونِ أَنْهُمْ آمَمُوا مِمَا أُثْرِلَ إِلَيْك وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَعَاصَبُوا إِلَى ٱلطَّاغُوت وَفَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِعِ ويُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا ١٠٠ وإذا قِبلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُول رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُكُونَ عَمْك صُدُودًا ١٥٠ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآرُك يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرِدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ٩٩ أُولَآئِك ٱلَّذِينَ يَعْكُمُ ٱللَّهُ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ وَعِطْهُمْ وَتُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا تَلْبِعُا ١٧ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِلَّا لِبُطَاعَ بِإِذْن ٱللَّهِ ولو أنَّهُمْ إذْ طلموا أنفسهم حَآوُك فَاسْمعْمروا اللَّه واسْتغفر لهُمُ الرَّسُولُ لُوَجَدُوا ٱللَّهُ تَوَّاما رَحِيمًا ١٨ فَلَا ورَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّبُوكَ فِيمَا شَجّرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِبمًا ٩٦ وَلَوْ

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن ٱتَّنْلُوا أَنْفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا تَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ولَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُون بِعِ لَكَانِ خَيْرًا لَهُمْ وأَشَدَّ تَثْبِيتًا ٧٠ وإذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرُا عَظِيمًا ولهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وْالرِّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ ٱلَّذِينِ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱللَّبِيِّينَ وْالصِّدِيقِينِ وْالشُّهَدَآءَ وْالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ١٢ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفِي بِأَللَّهِ عَلِيمًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ نَٱنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُوا جَبِيعًا ٧٠ وإنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قال قَدْ أَنْعَم ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَثِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِن ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأفوزَ فَرْزا عَظِيمًا ١٩ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ يشْرُونِ ٱلْخيرةَ ٱلدُّنْيا بِٱلْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَادَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْف نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٧ وما لَكُمْ لَا نَعَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِن ٱلرِّجالِ وٱلنِّسَآ، وٱلْولْدان ٱلَّذِينَ يَفُولُونَ رَبَّنَا أَحْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلطَّالِمِ أَعْلَها وَآجْعلْ لنَا مِنْ لَكُنْكَ وِإِنَّا وَّاجْعَلْ لَنا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ٧٨ أَلَّذِينَ آمَنُوا يُفاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا يُعَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوَّلِيَآ، ٱلشَّيْطَان إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَان كانَ ضَعِيما ١٩ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وأُتيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكوةَ فَلَمًّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَّخْشُونَ ٱلتَّاسَ كَتَشْنِةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلِ قريبِ فَلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ٱتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ تَتِيلًا ١٠ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدُرْكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرْوج مُشَيَّدةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِي مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِك فَلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَمَا لِهَوُّلآء ٱلْفَوْمِ لا

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا ١٨ مَا أُصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِنَ ٱللَّهِ ومَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَةِ فَبِنْ نَفْسِكَ وأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٨٦ مَنْ يُطِع ٱلرَّسُولَ فَفَدٌ أَطَاعَ ٱللَّهَ ومَنْ توَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٨٣ وَيَقُولُونِ طَاعَةً فَإِذَا تَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةً مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وْاللَّه يَكْنُبُ مَا يُبَيِّنُون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وكِيلًا ٨٠ أَفَلًا يَتَكَبَّرُون ٱلْقُرْآنِ ولوْ كان مِنْ عِنْدِ غَبْمِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلَافا كِثِيرًا مه وإذا جَآءهُمْ أَمْرٌ مِن ٱلأَمْن أَو ٱلْخُوف أذاعُوا بهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى ٱلرُّسُول وإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لعلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونُهُ مِنْهُمْ ولَوْلَا مَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ لاَّتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ٨٩ فَقَاتِلٌ في سَبِيل ٱللَّه لا تُكلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأُس ٱلَّذِينَ كَفْرُوا وْٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وأَشَدُّ تَنْكِيلًا ٨٠ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومَنْ يَشْفَعْ شفاعَة سَتِّنَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وكانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقِيتًا ٨٨ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةِ كَعَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسِيبًا ١٨ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَتْكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَى مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠ فَمَا لَكُمْ في ٱلْمُمَافِقِينَ فِنْتَيْنِي وْاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَنْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصَلَّ ٱللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١١ ودُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآء فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَالْتُلُوفُمْ حَيْثُ وَجَدْتُنُوفُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِين يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاثَى أَوْ جَآوَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن الْعُتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهمْ سَبِيلًا

٣٠ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمُنُوا فَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفَتْنَة أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَوْلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وِيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَآقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وأُولَآئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا مُبينًا ١٠٠ ومَا كَانِ لَهُوِّمِن أَنْ يَقْتُلَ مُوِّمِنًا إِلَّا خَطَأَ ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَحْرِيمُ رَقبةٍ مُؤْمِنَة وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِمِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُو لَكُمْ رغَوَ مُؤْمِنْ فَتَحْرِيمُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِينَانَى فَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيمُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْن تَوْتَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيهًا حَكِيهًا ١٥ ومَنْ يَقْتُلُ مُوّْمِنَا مُتَعَبَّدُا كَجَزَآوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ولَعَنهُ وأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَتْتُم في سَبيل ٱللَّهِ فَنَبَيَّنُوا وِلا تَقُولُوا لَمَنْ أَلْقي إِلَبْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤُمنا تَبْتَغُونَ عَرضَ ٱلْحَيَوة ٱلكُّنْبا فَعِنْدَ ٱللَّه مَعَانمُ كَنِيرَةً كَذَٰلِك كُنْتُمْ مِنْ تَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَنَّنُوا إِنَّ ٱللَّه كَانَ بمَا تعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٧ لَا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِن ٱلْمُؤْمنين غَيْر أولى ٱلصّرر وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوالهمْ وَأَنْفُسِهمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللُّحِاهدين بأَمْوالهمْ وأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقاعِدينَ دَرجَة وكُلَّا وعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى ومَصَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجاهِدين عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرا عظِيما ١٨ ذَرَجَات مِنْهُ وَمَعْفرةُ ورحْمةُ وكان ٱللَّهُ عَفُورا رَحِيمًا ٩١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّاهُمْ ٱلْمَلآئِكَةُ طَالِمي أَنْفُسهمٌ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرُّضْ ٱللَّهِ واسعةً فَتْهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَانِكَ مَأُواهُمْ جَهَتْمُ وسَآءتُ مَصِيرًا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَصْعَفبنَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَّالنِّسَاء وَالْولْدان لا يَسْتطِيعُون حِبلة ولا يهْتدُونَ سَبيلا فَأُولاَئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنَّهُمْ وَكَانِ ٱللَّهُ عَفْرًا عَفُورا ١٠١ ومنْ يُهَاجِرْ في سَبيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمَا كَثِيرًا وَسَعَة وَمنْ يَخْرُجْ مِنْ بَنْتِهِ مُهاجِرًا إِلَى ٱللَّه

وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠١ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٣ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ولْيَأْخُذُوا أَسْلَحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَفُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ورَآئِكُمْ ولْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرُهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ "الَّذِينَ كَقَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وأَمْتِعَتِكُمْ فَبَبِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاءٍ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانِ بِكُمْ أَذًى منْ مَطرِ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْكِتَكُمْ وَخْذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا تَضَيّْتُمُ ٱلصَّلُوةَ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَتُعُودُا وَعلَى خُنُوبِكُمْ فإِذَا ٱطْمَأْنتُتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمنِينَ كَنَابًا مَوْقُوتًا ١٠٥ وَلَا تَهِنُوا فِي "ابْتِغَاء "الْقَوْم إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُون وَنَوْجُون مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَوْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٩ إِنَّا أَتْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِمَابَ بِٱلْخُقِ لِتَعْكُمَ مَبْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُنْ للْخَآئِنِينَ خَصِيبًا وَاسْتغْفِر اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانِ غَفُورًا رَحِيبًا ١٠٧ وَلَا تُجَادِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَا أَثِيبًا ١٠٨ يُسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى من ٱلْقَوْل وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحمَطًا ١٠٩ هَا أَثْتُمْ هَوُلآ مَاكَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ لِجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عليْهِمْ وكيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْمَلْ سُواا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِمِ ٱللَّهَ يَجِد ٱللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٦ وَمَنْ يَكْسبْ خَطِئَةَ أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْم بِعِ بَرِثًا فَقَد ٱحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ

طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ ومَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١١ لَا خَيْرَ فِي كَثِيمٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِعَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوِّتيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٥ وَمَنْ يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى ويَتَّبِعْ غَيْمَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِعِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١٦ إنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِمُ أَنْ يُشْرَكَ مِع وَيَغْفِمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُشُرِكُ بْ اللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا تَعِبدُا ١١٧ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه إِلَّا إِنَاتُا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ١١٨ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا ِ لِأَضِلَّتَهُمْ وَلَأَمَتِيَتُهُمْ وَلَآمُرَتَهُمْ فَلَيُبَتَّكِنَّ آذَانِ ٱلْأَنْعَامِ وَلَآمُرَتَهُمْ فَلَيُعَيِّرْنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ نَقَدْ خَسِمَ خُسْرَانَا مُبِينًا ١١٩ يَعِدُهُمْ ويُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠ أُولَائكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَنُى مِنَ ٱللَّه قِيلًا ١٢٦ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِتِي أَهْل ٱلْكِتَاب مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِعِ ولَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٣٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَمِ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَانِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ ولا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٢٠ ومَنْ أُحْسَنُ دِينًا مِثَنْ أَسْلَمَ وجْهَهُ لِلَّهِ وهُوَ مُعْسِنُ وْاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهيمَ حَنِيفًا وْاتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٥٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْه مُحِيطًا ١٢٦ وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآء تُعل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فيهنَّ ومَا يُتْنَى عَلَيْكُمْ في ٱلْكِتَابِ في يَتَامَى ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وْٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَان

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَقَامَى نَالْقِسْطِ وَمَا تَغْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَليمًا ١٢٧ وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَانَتْ مِنْ بَعْلَهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاءٍ عَلَبْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُفًّا وَالصَّلْمُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّعَّ وَإِنْ تُعْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨ ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدَلُوا بَيْنَ ٱلنَّسَآء ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا نَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَثْل فَنَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِمِنًا ١٢٩ وإِنْ يَتَفَرَّقَا يُقِن ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ واسِعًا حَكْمُهُا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدٌ وصَّنْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكتَابَ منْ قَبْلِكُمْ وإيَّاكُمْ أَن ٱتَّفُوا ٱللَّهَ وإنْ تَكْفُووا فَإِنَّ للَّهِ مَا في ٱلسَّمَوَات ومَا في ٱلْأَرْض وكَانِ ٱللَّه غَنمًا حَمِيدًا ١٣١ وللَّه مَا في ٱلسَّمَوَات ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى تَاللَّهِ وَكَمَلًا ١٣٢ إِنْ يَشَأَ يُدْهِنْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْت بآخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَلك قَديرًا ١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْبَا فَعَنْدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْبَا وٱلْآخِرَة وكَانِ ٱللَّهُ سَمِعًا تَصِبرًا ١٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ يَالْقَسْط شُهَدَآء لِلَّه وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَو ٱلْوَالدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بهمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَى أَنْ تَعْدَلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا آمنُوا دَّاللَّه ورَسُوله وٱلْكتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْزَل مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُمْ بَّاللَّه ومَلآئكَتِه وَكُنْبِه وَرُسُله وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱرْدَادُوا كُفْرَا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لَبَعْفَرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ١٣٧ بَشِّر ٱلْمُنَافقينَ مأنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٠ ٱلَّذِينَ يَتَّعَذُونَ ٱلْكَانِرِينَ أَوْلَيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمنينَ أَيَبْتَغُونَ عنْدَهُمُ ٱلْعَزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعَزَّةَ للَّه جَمِعًا ١٣٩ وَقَدُّ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا

نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَبْرِةِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَانِقِينَ وَالْكَافِرِينَ ق جَهَنَّمَ جَبِيعًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَجْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعُودُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٠٠١ إِنَّ ٱلْمُتَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآرُن ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا عَلِيلًا ١٠٢١ مُذَبُّكَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَزُّلآ، وَلَا إِلَى هَزُّلآ، وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٠٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ولنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اللهُ ٱلَّذِينَ تَابُوا وأَصْلَحُوا وَٱعْتَصَمُوا بَّاللَّه وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَائِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٤٩ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيبًا ﴾ الا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجُهْمَ بِالسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْل إِلَّا مَنْ غُلِمَ وَكَانِ ٱللَّهُ سَبِيعًا عَلِيمًا ١٤٨ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوم فَإِنْ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسْلِهِ وَيُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوِّمُنُ بِبَعْضِ ونَكُفُمُ بِبَعْضِ ويُريدُونَ أَنْ يَتَّغِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَآئِكَ هُمْ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٥١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ رَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَائكَ سَوْكَ نُوْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥٢ يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ ٱلسَّمَآء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ نَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِطُلْبِهِمْ ثُمَّ ٱتَّكَدُوا ٱلْجُهُلَ مِنْ بَعْد مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ

جزء ٩

وَآتَيْنَا مُوسَى سُلَّطَانًا مُبِينًا ١٥٣ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِبِيثَاتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ يُجَّدًا وَتُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١٥٠ نَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيآء بِعَيْم حَقِّى رَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ تَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ٥٥١ وبِكُفْرِعِمٌ وقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ نُهْتانًا عَظِيمًا ١٥٦ وقَوْلهمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيجَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبّة لَهُمْ وإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيعِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱقْبَاعَ ٱلطَّنَّ ومَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ١٥٠ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُوِّمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهيدًا ١٥٨ فَبِظُلْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥٩ وَأَخْذِهِمْ ٱلرَّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَّلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينِ مِنْهُمْ عَذَانًا أَلِيبًا ١٩٠ لَكِن ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلبَّكَ ومَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوةَ وْالنَّوْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وْالنَّوْمِنُون بِاللَّهِ وْالْيَوْم ٱلْآخِر أُولَاتِكَ سَنُوتِيهمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١١١ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِليْك كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى فُوحٍ وَّالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِةِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وإِسْمَعِيلَ وإِسْجَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ١٩٢ ورَسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْك وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ١٩٣١ رُسُلًا مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ خُقَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ١٩٠ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلُهُ بِعِلْبِهِ وَٱلْمَلَآثِكُةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٦٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ١٩٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَعْفِمَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّها آلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بَالْحِقِي مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وْٱلْأَرْضُ وَكَانِ ٱللَّهُ عَليمًا حَكيمًا ١٩٦ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ ولا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحُقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيمُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رسول ٱللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِّاللَّهِ وَرُسُلِمِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَنظٌ إِنْنهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ واحِدٌ سُبْحانهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ولذَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلْمَسِيمُ أَنْ يكون عَبْدا لِلَّهِ ولا ٱلْمَلَآئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١١١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ رِيَسْنَكْبِرْ مَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَبِيعًا ١٧٦ فَأَمًّا ٱلَّذِينَ آمَنْوا وعَبِلُوا آلصَّالِحَاتِ نَيُوتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ويَزيدُهُمْ مِنْ نَصْلِهِ وأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُوا وٱسْتَكْبُرُوا فَيُعَدِّبُهُمْ عَذَانَا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِذُونَ لَهُمْ منْ دُون ٱللَّهِ وِلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٤ يَا أَيُّها ٱلنَّاسُ فَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانُ مِنْ رَبِّكُمْ وأَنْرِلْنَا إليُّكُمْ نُورا مُبِينا فَأَمَّا ٱلَّذِين آمَنُوا بِاللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا بِهِ فَسيُدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَصْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَفِيها ١٧٥ يَسْنَفْنُونَك قُل ٱللَّهُ يُفتِيكُمْ فِي ٱلْكلالةِ إِن آمْرُو هَلَكَ لَيْس لهُ وَلَدُ ولهُ أُحْتُ مَلها نِصْفُ مَا ترك وهُو يَرِنُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَذْ فَإِنْ كَانَتَا ٱقْتَتَيْنِ عَلَهُما ٱلتُّلْنَانِ مِمَّا تَرَكَ وإِنْ كَانُوا إِخْوَةُ رِجَالًا وبِسآء فَلِلذَّكِمِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ

## حُيُّ الْهِ الْمِلْقَدُةِ الْمِلْقَدُةِ الْمِلْقُدُةِ الْمِلْقُدُةُ الْمُحَالِّينَةُ الْمُلْقُدُةُ الْمُعْلِمُ

## مدنية وهى مائة وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْسِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِٱلْغُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ نَهِبَهُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتّلَى عَلَيْكُمْ عَنْرَ نَحِلَى آلصَّنْ وأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهِ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا سَعَآئِمَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْمَ ٱلْحُرامَ وَلَا ٱلْهَدَّى وَلَا ٱلْقَلآذِدَ ولا آمِين ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرامَ يبْتفون مَصْلًا مِنْ رَتّهِمْ ورضْوَانا ٣ وإذا حَلَلْتُمْ فأصْطَادُوا ولَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قُوم أَنْ صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمِجْعِدِ ٱلْخَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وبعاونُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وٱلتَّقْوَى وَلا تَعَاونُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنّ ٱللَّه سَدِيدُ ٱلْعِفابِ م حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ٱلْمَيْتَهُ وَالدَّمْ وَلَيُّمْ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِعِيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وٱلْمُحْيَنِقَهُ وٱلْمُوْنُوذَهُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وٱلنَّظِيحَةُ ومَا أَكُلَّ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذكَّيْتُمْ وما ذُيْمَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِٱلْأَرْلَامِ ذلِكُمْ فِسْقَ أَلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينِ كَعَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وٱخْشَوْنِ هِ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وأَتْمَنَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْبَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمِن ٱصْطُرِّ فِي تَخْمَصةِ غَيْمَ مُتَجانِف لِإِنِّم فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَسْأَلُونَك مَا ذَا أُحِلَّ لهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّتِبَاتُ ومَا عَلَّمْمْ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكلِّبِينِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمُكُمْ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِبًّا أَمْسَكُن عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّه إِنَّ ٱللَّه سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ أُلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينِ أُونُوا ٱلْكِتنابَ حِلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْخُصَنَاتُ مِن ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينِ أُوتُوا ٱلْكِتابَ مِنْ تَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهْنَ أُجُورَهُنَّ لِحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَامِحِين ولا مُنْجِدِي أَحْدان ومن يكفُّر يَّالْإِيمَانِ فَقدٌ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في

ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ، يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُبْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَآمْتَكُوا بِرُؤسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ 1 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَآطَهُرُوا وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَرْ عَلَى سَفَر أَرْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن ٱلْغَاتَط أَرّ لامَسْتُم ٱلنِّسَآء فَلَمْ بَحِدُوا مَآء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْتَكُوا بِوْجُوعِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ آللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ وَّاذْكُرُوا نِعْمَةً ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُمْ بِعِ إِذْ قُلْتُمْ سَبِعْنَا وِأَطَعْنَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينِ لِلَّهِ شُهَدَآء بِٱلْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لا تعْدِلُوا إعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْرَى وْٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ١٣ وَّالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِك أَعْجَابُ ٱلْحِيْرِ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ عمَّ قَوْمً أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فكفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِلَ وَبَعَثْنا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَفِيبًا وَقَالَ ٱللَّه إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمُّتُمُ ٱلصَّلَوة وَآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسْلِي وَعَرَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَلَأَدْخِلنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِها ٱلْأَنْهارُ فَبَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِك مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٦ فَبِهَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا تُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحرِّفُون ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِم وَنَسُوا حَظًّا مِمًّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَوَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا تَلِبِلًا مِنْهُمْ فَآعْفُ عَنْهُمْ وْأَصْغَمْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٧ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَطًّا مِمًّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوة وَٱلْبَعْضَآء إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَيِّثُهُمُ ٱللَّهُ

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٨ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ رَيَعْفُو عَنْ كَثِيمٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رَضُوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُعْرِجُهُمْ مِن ٱلطُّلُمَات إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقيم ١٩ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيخِ ٱبْنِ مَرْيَمَ قُلْ نَمَنْ يَمْلُكُ مِنَ ٱللَّه شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيمَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ٢٠ وَللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا يَعْلَقِي مَا يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْه قَدِيرٌ ٣ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَى نَعْنُ أَنْنَاءُ ٱللَّهِ وأَحبَّآوُا اللَّهُ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِبَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَآء وَلَّه مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٢ يَا أَهْلَ ٱلْكَتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَتِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَة مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقْولُوا مَا جَآءِنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيم نَقَدْ جَآءُكُمْ نَشِمْ ونذِيرٌ وْاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم الذُّكُوٰوا نِعْمَتَ اللَّه عَلَبْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكُمْ أَنْبِيَآء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُونُّت أَحَدا مِن ٱلْعَالِمِينِ ٢٠ يَا قَوْم ٱلدُّخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ٢٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا تَوْمًا جَبّارِينَ وإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا قَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٣٦ قَالَ رَجُلَانِ مِن ٱلَّذِينَ يَخَانُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَنْهِمْ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْنُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ نَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ ٢٠ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَنَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُمَا قَاعِدُونَ ٢٨ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِك إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَآفْرُقْ بَنْنَنَا وَبَبْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٩ قَالَ فَإِنَّهَا لِحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسقينَ ٣٠

وْآنْلُ عَلَبْهِمْ نَبَأً ٱبْنَىٰ آدَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقْبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يْتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْيُتَّقِبِيَ ٣١ لَئنْ بَسَطتَ إِنَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَاكُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٣ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُو بِإِنْهِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونِ مِنْ أَهْجَابِ ٱلنَّار وذَلِكَ جَزَآهُ ٱلطَّالِيِسِ ٣٣ نَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ نَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخُاسِرِينَ ٣٣ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبُّحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِبُرِيَهُ كَبْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا رَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مَنْلَ هَذَا ٱلْعُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣٠ مِنْ أَجْل ذَلك كَنبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَتْهُ مَنْ قَتلَ نَفْسًا بِغَبْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنْهَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَبِبِعًا ٣٦ وِلْفَدْ جَآءَتَّهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَبِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَهُسْرِفُونَ ٣٧ إِنَّهَا جَزَآءَ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أيديهمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْعَوَّا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌّ فِي ٱلدُّنْبَا وِلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينِ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَمْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وٱنْتَغُوا إِلَبْهِ ٱلْمُسِيلَةَ وجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِنْلَهُ مَعَهُ لِنَفْتَدُوا مِه مِنْ عَذَابٍ يَوْم ٱلْقِبَامَة مَا تُفْبِّلَ منْهُمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلبم اع يُريدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا ثُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٤٦ وٱلسَّارِي وٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْديَهُمَا جَزَآ \* بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكَيمٌ ٣٣ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْبِهِ وَأَصْلَمَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ

عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ مِ يَا أَبُهَا ٱلرَّسُولَ لَا يَحْزُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ في ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفْوَاهِهِمْ ولَمْ تُؤُمنْ تُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِّمَ مِنْ نَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُرتِيتُمْ هَذَا نَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ نُؤْتُوهُ فَآحْذُرُوا وَمَنْ يُردِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَبْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَنًّا أُولَاتَكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْبَا خَرِّي وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٩ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِللَّحْتِ فَإِنْ جَآرُكَ فَآحْكُمْ بَبْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ مَمْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ٣٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعَنْدَهُمْ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْد ذَلِكَ وِمَا أُولَائِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينِ ١٨٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدِّي وِنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِبُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وٱلرَّتَّانيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُعْفِطُوا من كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَبْه شُهَدَآء فَلَا تَغْشُوا ٱلنَّاسَ وَّاخْشَوْنِ وِلَا تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَآتُكَ هُ ٱلْكَافِرُونَ ٩٩ وَكَتَبْنَا عَلَبْهِمْ فيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بْٱلنَّفْس وْٱلْعَبْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَٱلْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِالسِّنَّ وَٱلْجُرُومَ قصَاصٌّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بع فَهُو كَقَارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ تَعْكُمْ مِمَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ وَقَقَّيْمًا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِبسَى ٱنْن مَرْيمَ مُصَدِّقًا لِمَا نَيْنَ يَذَيْه مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ رَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِبِلَ فِبِهِ هُدًى وَنُورٌ ومُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وهُدَّى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اه وَلْيَعْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِخْدِل بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْقَاسِقُونِ ٣٠ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ ومُهَيْبِنًا عَلَيْدِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَبًّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ٣٠ وَلَوْ

شَآء ٱللَّهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا نَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ عَمْ وَأَن ٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِبَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْرَآءُهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَٱعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبهمْ رَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِفُونَ ٥٠ أَنْحُكُمَ ٱلْجَاهِلِتَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّجِدُوا ٱلْيَهُودَ وَّالنَّصَارَى أَوْلِيَآء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآء بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٧٥ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِببَنَا دَآئِرَةٌ نَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ تَالْفَتْمِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ٥٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُواً أَعَوُلَاهَ ٱلَّذِينَ أَتْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْبَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَكُوا خَاسِرِينَ ٥٠ يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا مَنْ يَرْتَذَ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِ فَسَوْف يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْم يُعِبُّهُمْ رَيُعِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤمِّندنَ أُعِرَّة عَلَى ٱلْكَانِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِم ذَلِكَ فَصْلُ ٱللَّه يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّهَا وَلَنَّكُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِبِمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكُعُونَ ١١ وَمَنْ يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وْآلَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَالِبُونَ ١٣ بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دىنكُمْ هُوْزًا وَلِعِبًا مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلكُمْ وْالْكُفَّارَ أُوْلِيَآءَ وْآتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤَّمنينَ ٣٣ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوقِ ٱتَّغَدُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ مَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٤٠ غُلَ يَا أَهْلَ ٱلْكَمَابِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بْاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَمْنَا وِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَمْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ١٠ قُلْ هَلْ أَنْتِثْكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثْوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

لَعْنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْدِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَالْخَتَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَاثِكَ شَمٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآه ٱلسَّبِيلِ ٩٩ وإِذَا جَآرُّكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بْالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ١٧ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمْ ٱلتُّخْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ لَوْلا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلْإِنْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلرُّخُفَّ لَبِنِّسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ٩٩ وَنَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَكَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُذْرَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانَا وَكُفِّرًا وِأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ ٱلْعَكَاوةَ وَٱلْبَغْضَآء إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْتَدُوا نازًا لِخُمِّرب أَطْعاْهَا آللَّهُ وِيَسْعَرْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِمَابِ آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَكَفَّوْنَا عَنْهُمْ سَيّآتِهِمْ وَلأَدْحَلْنَاهُمْ جَتَّاتِ ٱلتّعِبمِ ولَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَاةَ وٱلْإِنْحِيلَ وَمَا أَنْوَل إِليُّهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ رَمِنْ تَخْتِ أَرْجُلهُمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُفْتَصِدَةً وَكِنِيرٌ مِنْهُمْ سَآ، مَا يَعْمَلُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أَنْزِل إِلَيْكَ مِنْ رَتِك وإنْ لَمْ تَفْعِلْ فَهَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُك مِن ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْفَوْمِ ٱلْكَافِرِينِ ١٣ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتابِ لسَّتْمْ عَلَى شَيْء حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَاة وْٱلْإِخْسَلَ ومَا أَنْزِل إِليَّكُمْ مِنْ رَتَّكُمْ وليَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّك طُغْيَانًا وكُفْرا فلا تأس عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمنُوا وَٱلَّذِينِ هَادُوا وَالصَّائِئُونِ وَٱلنَّصَارَى مَنْ آمَن بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم وَعَمِل صَالِحًا فَلا خَوْفٌ عَلَبْهِمْ ولا ثُمْ يَخْزَنُونَ ١٠٠ لقد أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرِآئِلَ وأَرْسَلْنَا إِليَّهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ فريقًا كَذَّبُوا وفرِيقًا يَقْتُلُونَ ١٥ وحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَبُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وصَبُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧١ لَقَدْ

كُفَمَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيمُ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ آغَبْذُوا ٱللَّهُ رَبِّي رَزَّبُكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلْثَةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدُّ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمًّا يَقُولُونَ لَيَمْسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ أَفَلَا يَتُولُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وْاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ مَا ٱلْمَسِيمُ آبْنُ مَرِّيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ أَنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمُّ ٱنْظُرْ أَنِّي يُوْفَكُونَ ٨٠ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَبْدِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْمَ ٱلْحُتِقِ وَلَا تَقَبِعُوا أَهْوَآء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَنْ سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ١٦ أَعِن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِل عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذلِك بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَذُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاعُون عنْ مُلْكُم تَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَغْعَلُونَ ١٣٠ تَرَى كَنِيرًا مِنْهُمْ يَقَوَلُون ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِنْسَ مَا تَدْمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَجِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ رِقِ ٱلْعَدَابِ ثُمْ خَالِدُونَ ٣٠ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱللَّهِي ومَا أَنْزِلَ إليْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أُرِئِيآ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُون ١٥٠ لَتِحِدَنَّ أَشَدٌ ٱلنَّاسِ عَدَارَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُودَ زُّالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتِجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينِ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا

نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ تِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُورُونَ ﴿ اللَّهُ مِمّا عَرَفُوا اللَّهُ مِمّا عَرَفُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِمّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْخَفِي مِنَا ٱللَّهُ مِمّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْخَقِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَأَعْتُهُمْ أَنْ يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَرْمِ ٱلصَّلِلِينَ بِهَا عَرَفُوا لا فَرُمِنُ مَا اللَّهِ مِمّا عَلَمُ أَنْ يُدْخِلْنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَرْمِ ٱلصَّلِلِينَ لا مَا اللَّهُ مِمَا قَالُونِ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لا مَا اللَّهُ مِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وَدُلِكَ جَزَاء ٱلْمُعْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْجَابُ ٱلْجِيم ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وَكُلُوا مِمَّا رَرَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٩ لَا يُؤَاخِدُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّقْو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَارُتُهُ إِطْعَامُ عَشرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَرْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتْهُمْ أَوْ تَحْدِيرُ رَقَبَة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلثَةِ أَيَّام ذلِكَ كَقَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَآحْفَظُوا أَيْمَانكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا إِنَّمَا ٱلْخُمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْشُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَآجْتبِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونِ ١٣ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقع بَيْنَكُمُ ٱلْعداوة وٱلْبَغْضَاء في ٱلْخَمْر وٱلْمَيْسِر وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وعَنِي ٱلصَّلَوة بهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونِ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وْٱحْدَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوا أَنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبِلاغِ ٱلْبِينُ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ نِيمًا طَعِبُوا إِذا مَا ٱتَّقَوَّا وَآمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالَحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقَوْا وأَحْسَنُوا وٱللَّهُ نِحِبُّ ٱلْمُحْسنينَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَغَافُهُ بِٱلْفَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 49 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَبِّدًا لَجَزَآء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلِ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُونَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمًّا سَلَفَ ومَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَدِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامِ ٩٧ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وطعَامُهُ مَتَاعا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّقُوا ٱللَّه ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٨ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْخَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْمَ ٱلْخَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي "السَّمَواتِ ومَا فِي اللَّاشِينِ وأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ 49 مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغِ وْٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلُوْ أَجْبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخِبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْكِّونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياءً إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ رَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُوْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينِ ١٠٢ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بِحِيرَةٍ وَلا سَآئِبَة وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ولَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَعْرُوا يَفْتَرُونِ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وأَخْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزِل ٱللَّهُ وإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنا أُولُو كان آباًوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُون ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضْرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا غَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرِ أَحَدَكُمْ ٱلْمَوْتُ حِينِ ٱلْوِمِيَّةِ ٱثَّنَانِ دُوا عَدْلِ مِنْكُمْ أُوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبَّتْمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلوةِ فَيُعْسَمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْترى بِع ثَمَنًا وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ولا نَكْتُمُ شَهَادة ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِن ٱلْآثِمِينَ ١٠٩ قَإِنْ غُثِمَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَأَخَرَان يَقُومَان مَقامَهُما مِن ٱلَّذِينِ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولْلَيانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لشَهَادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شهَادَتِهِمَا ومَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِن ٱلطَّالِمِينِ ١٠٧ ذَلِك أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِٱلشَّهادَةِ عَلَى وجْهِها أَوْ يَعَانُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَآتَفُوا ٱللَّهَ وْٱسْمَعُوا وْٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدِتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدْسِ تُكلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ١١٠ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْحِيلَ وِإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطّين كَهَبْئَة ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْغُغُ نِيهَا فَتَكُونُ طَبْرا بِإِذْنِي وَنُبْرِئُ ٱلْأَكْبَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي رَإِذْ تُعْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي رَإِذْ كَفَفْتُ مَنِي إِسْرَآنَلَ عَنْكَ إِذْ جِثْتَهُمْ مَّالْبَبَّنَات فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا شِحْرٌ مُبِينٌ وإذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيْبِيَ أَنْ آمِنُوا بِي وِدَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونِ ١١٢ إِذْ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِكَةٌ مِنَ ٱلسَّمَآء قَالَ ٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينِ ١١٣ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَثِنَّ عُلُوبُنا ونَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِن ٱلشَّاهِدِينَ ١١٠ قَالَ عيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَتَّنَا أَنْزِلُ عَلَمْنا مَآئِدةً مِنَ ٱلسَّبَآء تَكُونُ لَنَا عِبدًا لِأَوَّلنَا وَآخِرِنَا وَآيِةً مِنْكَ وَٱرْزُقْنَا وِأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ١١٥ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ نَبَنْ يَكُفُرْ نَعْدُ منْكُمْ نَإِنِّي أُعَذِّنهُ عَذَانًا لَا أُعَذِّنُهُ أَحَدًا من ٱلْعَالَبِينَ ١١٦ وإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عَنْسَى ٱنِّن مَرّْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّعَفُّونِي وَأُمِّي إِلَهَبْنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُول مَا لَيْسَ لِي بحَق إِنْ كُنْتُ غُلْتُهُ مَقَدٌ عَلِبْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١١٧ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْقَنِي بِعِ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي ورَتَّكُمْ وكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فيهمْ فَلَبًّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١١٨ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١١١ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادقبن صدُّنُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى منْ نحتها ٱلأنتهارُ خَالِدينَ فِبهَا أَبَدَا رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٥٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ

C.

## مكّية وهي مائة وخبس وستون آية بِسْمِ ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَخْمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلْبَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِهِمْ يَعْدَلُون ٢ هُوَ ٱلَّذِي خَلَفَكُمْ منْ طينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وأَجَلُ مُسَمِّى عنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تمْترُون ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وِفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سرَّكمٌ وجَهْرَكمٌ ويَعْلَمُ مَا تَكْسبُونَ \* وَمَا تَأْتمهمٌ من آبَةِ مِنْ آيَات رَتِهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضينَ ، نَفَدْ كَذَّنُوا بِٱلْحَقّ لَبَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْسُهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَرُنَ ٩ أَلَمْ يَرَوًّا كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ تَرْن مَكَّتَاهُمْ في ٱلْأَرْض مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ وأَرْسَلْنَا ٱلسَّبَآء عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرى من تَعْتِهِم نَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنْوبِهِمْ وأَنْشأْنَا منْ بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَوَّلْنَا عَلَمْكَ كَتَانًا في قرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ لِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِجْرٌ مُبِينٌ ، وَعَالُوا لَوَّلا أَنْزِل عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونِ ٩ وِلَوْ جَعَلْناهُ مِلْكًا لِجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَبْهِمْ مَا يَلْبسُون ١٠ ولفَدِ ٱسْنُهْزِيُّ برُسُلٍ منْ قَبْلِكَ كَعَانَ بِٱلَّذِينَ تَخْرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِع يَسْتَهْزِرُنِ ١١ فَلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُكَذِّدِينَ ١١ قُلْ لَمَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَات وٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَّ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ليَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونِ ١٣ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ا اللهُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّهِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ لل إِنِّي أُمِوْتُ أَنْ أَكُونِ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِمِنَ ١٥ قُلْ إِنِّي

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمِ ١٩ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَثِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا عُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِغَيْمِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ١١ وهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِةٍ وَهُوَ ٱلْحَكِمُ ٱلْخَبِيرُ ١٩ قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبَرُ شَهادَةٌ قُل ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَذَا ٱلْقُوْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ مِعْ وَمَنْ بَلَغَ أَبْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَهٌ راحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِّي مِبًّا تُشْرِكُونَ ٢٠ أَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنْنَآ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِبِّن ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ نَآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُعْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٣ رِيَوْمَ كَلَشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ تَعُول لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ نَزْعُمُونَ ٣٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وْٱللَّه رَنَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِمِنَ ٢٠ أُنْظُرٌ كَنْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ١٥ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى غُلُونِهِمْ أَكَنَّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهم وَفْرًا وإِنْ يَرَوًّا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآزُكَ يُخَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَرِّلِينَ ٣٦ وهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وِيَنْأُونِ عَنْهُ وإِنْ يُهْلِكُونِ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا يَا لَمْتَنَا نُرِدُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتٍ رَبَّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ مَلْ مَدَا لَهُمْ مَا كانوا يُعْفُونَ مِنْ تَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَادُبُونَ ٢٦ وَقَالُوا إِنْ هَى إِلَّا حَيَوْنَنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وْقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحُقَ قَالُوا مَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُونِ ٣١ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِينَ كَذَّنُوا بِلِقَآه ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ نَفْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَوَّطْنَا فِعَهَا وَهُمْ يَعْبِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٣٣ وَمَا

ٱلْخَيَوةُ ٱلكُنْيَا إِلَّا لَعِبْ ولَهُوْ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلطَّالِيينَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْدُونَ ٣٢ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبِّرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَا ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٠ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَقَقًا فِ ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءَ فَتَأْتِيَهُمْ بَآيَةِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لِجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى نَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ٣٩ إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْبَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّعِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزَّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكُتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّة نِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمِ يَطيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمَّ أَمْثَالُكُمْ مَا نَوَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ٣٩ وْٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمْ فِي ٱلطُّلُمَاتِ مَنْ يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأَّ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ٢٠ تُلْ أَرَأَيَّتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْدِ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْبَأْسَآه وَالضَّرَآهَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَوَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلًا إِنْ جَآءَهُمْ بَأُسْنَا تَضَوَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ "الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُونُوا أَخَذْنَاهُمْ بَقْتَةً فَإِذَا ثُمْ مُبْلِسُونَ هُ فَقُطِعَ دَائِمُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْخَبْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَبْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى غُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْمُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرَف ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ثُمْ يُصْدِفُونَ ٤٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ آللَّهِ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً عَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ٨٨ وَمَا

نُوْسِلُ ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا أَمْ يَحْزَنُونَ ٩٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٥٠ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنِ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْقَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِتِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ قُلْ هَلْ يَسْتَرِى ٱلْأَعْبَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اه وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَعَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون ٥٠ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَدَاةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْء فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينِ ٣٠ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَوُلآهِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِين مه وإذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُون بِآياتِنا عفلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوًّا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَمَ فَأَتْهُ غَفْورْ رَحيمٌ هُ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وِلِتَسْتَبِينِ سَبِيلُ ٱلْجُرْمِينِ ٥٩ قُلْ إِنِّي نُهِيتْ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونِ مِنْ ذُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أُتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنا مِن ٱلْمُهْتَدِينِ ٥٠ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِدِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَهْجِلُونَ بِدِ إِن ٱلْخُكُمْ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصَّ ٱلْخَقّ وَهُو خَيْمُ ٱلْفَاصِلِينَ ٨٥ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِى مَا تَسْتَكْجِلُونَ بِهِ لَقْصِي ٱلْأَمْمُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالِمِينَ ٥٠ وعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبِرِ وَٱلْبَحْمِ وَمَا تَسْفُطُ مِنْ ورقةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وِلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينِ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهارِ ثُمَّ يبْعَنْكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَكُمُ ٱلْمَرْتُ تَوَقَّتْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَإ

يُفَوْطُونَ ٣٠ ثُمُّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحُقِي أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَاسِبِينَ ٣٣ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ تَدْعُونُهُ تَصَرُّعا وخُفْيَةً لَثِنْ أَجْيَتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ١٦٠ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَتْتُمْ تُشْرِكُونَ ١٠ قُلْ هُوَ ٱلْفادِرْ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابا مِنْ فَوْتِكُمْ أَوْ مِنْ قَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعا رِيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْس بَعْصٍ أَنْظُمْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقهُون ٩٦ وَكَدَّبَ بِهِ قَوْمُك وهُو ٱلْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَرُّ وسَرْفَ تَعْلَمُون ١٧ وإذا رأيْت ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وإمَّا يُسْمِيَنَّك ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْد ٱلذِّكْرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينِ ١٨ وَمَا على ٱلَّذِينَ يَتَّقُون مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْء ولكِنْ ذِكْرى لعلَّهُمْ يتَّفُون ٩٩ وذَر ٱلَّذِينَ ٱتَّقَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وعَرَّتُهُمُ ٱلْحِيوةُ ٱلذُّنْيا وذَكِرْ بِعِ أَنْ تُبْسَل نَعْشَ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وِلَيُّ ولا شعِيعٌ وإنَّ تعْدِلْ كُلَّ عَدْل لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولائِك ٱلَّذِينَ أُنْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شرابٌ مِنْ خبِيمٍ وعَذَابٌ ألِيمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُون ١٠ قُلْ أَنَكْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لا يَنْقَعْنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُودٌ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هذانَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْهُونَهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَعْجَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا فَلْ إِنَّ هُدى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْتَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وأنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَّوةَ وَٱتَّقُوهُ وهُو ٱلَّذِي إليَّع تُحْشَرُونَ ٣٠ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وِيَوْمَ يَقُولُ كُنْ مَيَكُونُ ٣٠ قَوْلُهُ ٱلْحُقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْعَبْبِ وَٱلشَّهَادةِ وهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ١٠ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ آرِرَ أَتَتَّكِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَراك رَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٥٠ وَكَذَلِكَ نُرى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلأَرْضِ ولِيَكُون مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٧٦ فَلَمًّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَتِّي

فَلَمًّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ٧٠ فَلَمًّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمًّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلصَّالِّينَ ١٨ فَلَمًّا رَأَي ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمًّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْم إِنِّي بَرِئْ مِمًّا ثُشْرِكُونَ ١٩ إِنِّي وجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٠ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَلْحَاجُّونِي فِي ٱللَّهِ وقد هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاء رَبِّي شَيْنًا رسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْء عِلْمًا أَقَلا تَتَذَكَّرُون ١١ وكيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ولا تخافُونَ أَتَكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطانًا فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨ ٱلَّذِين آمنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانهُمْ بِطُلْمِ أُولَانَك لَهُمُ ٱلْأُمْنُ وهُمْ مُهْتَدُون ٨٣ ونِلْك خَجِّنْنَا آتَيْنَاها إِنْرَهِيم على قَوْمِه نَوْفَعْ درجَاتٍ منْ نَشَآ، إِنَّ رِتَك حَكِيمٌ عَلِيمٌ مه ووَقَبْنَا له إشحق ويَعْفُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا ونُوحًا هَدَيْنَا منْ قَبْلُ ومِنْ ذُرَّيَّتِهِ دَاوْد وسُليْمَان وأَيُّوب ويُوسْفَ ومُوسَى وهَرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْدِي ٱلْمُعْسِنِين ٥٨ ورَكُريّاء ويعْيَى وعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِن ٱلصَّالِحِينَ ٨٩ وَإِسْمَعِيل وَالْيَسَع وَيُولُس وَلُوطًا وَكُلًّا مَصَّلْنا عَلَى ٱلْعَالِمِين ٨٧ وَمِنْ آبَآيَّهُمْ ونْرَيّانهمٌ وإخْوَانِهمٌ وْآجْتَبِيْنَاهُمْ وَهَدِيْنَاهُمْ إِلَى صِراط مُسْتَفِيمٍ ٨٨ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يهْدِي بِه منْ يَشَآءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْرِكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٨ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ وَالْخُكُمَ وَالنَّابُوَّةُ فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هَوُّلآهَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكافِرِينَ ١٠ أُولآئِك ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّه فَبِهُ ذَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالِيينَ ١١ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَر مِنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِعِ مُوسَى نُورًا وهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ تَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَنِيرًا وَعُلِّمُتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ ولا آبَآوُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمّ

ذَرْهُمْ فِي خَرْمِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠ وهَذَا كِتَابٌ أَنْزِلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْدِ ولِتُنْذِرَ أَمَّ ٱلْقُرَى ومنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعافِظُونَ ١٣ وَمَنْ أَطْلَمُ مِبَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى وَلِمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْء وَمَنْ قَالَ سَأَنْوَلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرى إِذِ ٱلطَّالِمُونِ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلآئِكَةُ بِاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ نُجْزَوْن عَذاب ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عِلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ جِنْتُمُونا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَرِّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ومَا نرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَدْ نَقَطَّعَ بيْنكُمْ وضلَّ عنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْخُتِّ وَٱلنَّوَى يُعْرِجُ ٱلْخَنَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَخَعْرِجُ ٱلْمِيْتِ مِنَ ٱلْحَى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٩٩ فَالِقَ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱللَّيْل سَكَنَّا وَّالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَرَيرِ ٱلْعَلِيمِ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلتُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ قَدْ فَصَّلْنا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 4٨ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدةٍ فَبُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونِ ٩٩ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِعِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلتَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوانْ دانِيَةٌ وجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلرِّيْتُونَ وْٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْمَ مُتَشَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ رِيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وجَعلُوا لِلَّهِ شُرَكاء ٱلْجُنَّ وخلقهُمْ وَحَرَقُوا لهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِعَيْمِ عِلْمٍ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُون ١٠١ بَدِيعُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَق كُلَّ شَيْء وَهُو بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١٠١ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَالْعُبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيٍّ وَكِيلٌ

١٠٣ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠٠ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَهَنْ أَبْصَرَ فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحَفيظِ ١٠٠ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١٠٩ إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلِيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وِأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٧ ولَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَنْهِمْ حَفيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوَكِبلِ ١٠٨ وَلا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِعَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنًا لِكُلَّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى زَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبَّتُهُمْ سَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٩ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّه حَهْدَ أَيُّمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتُهُمْ آيَةٌ لَيُوُّمِنُنَّ بهَا قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أُنَّهَا إِذَا جَآءتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ ونْقَلِّبُ أَغْبُكَتَهُمْ وأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّة وبِذَرُهُمْ في طُعْبَانهمْ يعْمَهُونَ ﴾ الله وَلُوْ أَنَّنَا نَرَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْبُلَاثِكُهُ وِكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء تُبُلًا مَا كَانُوا لِنُوْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ ولَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ يَحْهَلُونَ ١١٢ وَكَذَلَكَ جَعَلْمَا لَكُلَّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْأِنْسِ وَٱلْجُنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُكَ ٱلْقَوْل غُرْورًا وِلَوْ شَآء رَبُّك مَا نَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ ١١٣ وَلتَصْفَى إِلَبْهِ أَقْنِكَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ ولِبَقْتَرِنُوا مَا ثُمُّ مُقْتَرِنُونَ ١١٦ أَنَعَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكُمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينِ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بٱلْحَقِ فَلَا نَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُهْتَرِينَ ١١٥ وَتَمَّتْ كَلْمَاتُ رَتَكَ صَدّْقًا وَعَدُّلًا لَا مُبَدَّلَ لِكِلْمَانِدِ وَهُو ٱلسَّبِعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٦ وإنْ تُطعُ أَكْنَرَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونِ إِلَّا ٱلطَّنَّ وإِنْ فَمْ إِلَّا يَخْرِضُونَ ١١٧ إِنَّ رَتَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبيله وَهُوَ أَعْلَمْ بِٱلْهُهْتَدِينِ ١١٨ فَكُلُوا مِبَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ١١١ ومَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِبًّا ذُكِرَ ٱسْمُ

حز, ۱

ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ نَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِزْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كُثِيرًا لَيْضِلُّونَ بِأَهْوَآتِهِمْ بِقَيْمِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١١٠ وَذَرُوا ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجُزُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ١٣١ وَلَا تَأْكُلُوا مَمَّا لَمْ يُدْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ رِإِنَّهُ لَفَسْقٌ رَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٣٦ أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَبْشِي بِعِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلْمَاتِ لَيْسَ غِخَارِج مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيْنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٣ وكَذَٰلَكَ جَعَلْنَا في كُلِّ تَرْيَةٍ أَكَامِمَ مُعْرِمِيهَا لَبَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسهمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٠ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُوِّمنَ حَتَّى نُوِّتَى مثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهُ أللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ سَنُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَازٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ١٢٥ فَمَنْ يُرِد ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَّدُ في ٱلسَّهَآء كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣١ وَهَذَا صِرَاطُ رَبُّك مُسْتَقِيبًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٢٧ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا يَا مَعْشَرَ ٱلْحِنَّ قَدِ ٱسْتَكْتَرْتُمْ مِن ٱلْإِنْسِ وَقَالَ أُولِيَارُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ نَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذَى أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكَمَمْ عَلَيمٌ ١٢٩ وكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلطَّالِبِينَ بَعْضًا بِهَا كانوا يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنّ وٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لَقَآء يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسَا وغَرَّتْهُمُ ٱلْخُمَواةُ ٱلكُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسهمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَانوينَ ١٣١ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى نظلُم وأَهْلُهَا عَافِلُونَ ١٣٢ ولِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا

عَبِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَبًّا يَعْبَلُونَ ٣٣ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَعْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآء كَمَا أَنْشَأْكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْم آخَرينَ ٣٣ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ومَا أَنْتُمْ بِمُغْجِزِينَ ٣٥ قُلْ يَا قَوْم ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ نَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٦ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاتِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْخُرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِببًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ مزَعْمِهِمْ وَهَذَا لشُوكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُوكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ومَا كَانَ للَّه فَهُوَ يَصلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَآء مَا يَخْكُمُونَ ١٣٨ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكِيْهِم مِن ٱلْمُشْرِكِمِن قَتْلَ أُولَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِنُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ولَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ ومَا يَفْتَرُونَ ٣٩ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِيْرٌ لا يَطْعِمْهَا إلَّا مَنْ مشآ؛ مزَعْمِهِمْ وأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ طُهُورُهَا وأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّه عَلَمْهَا ٱفْتَرَآء عَلَيْه سَيَجْزِيهمْ دَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَقَالُوا مَا فِي نُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالصَةً لذُكُورِنَا وَنُعرِّمْ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَبْتَةً فَهُمْ فيهِ شُرَكَآ؛ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكبهٌ عَلِبمٌ ١٩١ قَدْ خَسِرً ٱلَّذِينَ تَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَها بعَنْم عِنْم وحَرِّمُوا مَا رَرَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱنْتِرَآء عَلَى ٱللَّهِ قَدْ صَلُّوا ومَا كَانُوا مُهْتَدينَ ١٩٢ وهُو ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغَيْمَ مَعْرُوهَاتٍ وَٱلتَّحْلَ وٱلرَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وٱلرَّيْتُونَ وٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وغَبْرَ مُتَشَاده كُلُوا مِنْ تَمْوه إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٤٣ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمْوِلَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّه ولَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٣٠ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ ٱلضَّأُنِ ٱثْنَيْنِ ومِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ ٱلْأَثْنَيَيْنَ أَمَّا ٱشْتَهَلَتْ عَلَبْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْنَيَسْ نَبِّنُونِي نعلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٣٥ وَمِنَ ٱلْإِيْلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْنَفَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْتَبَسِ أَمَّا

ٱشْتَهَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا نَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٤٩ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِنَّ تُعَرَّمًا عَلَى طَاعِم يُطْعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنْزيم فَإِنَّهُ رجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لَفَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ فَهَن ٱصْطُرَّ غَيْمَ بَاغ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَدَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٧ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْمٍ وَمِنَ ٱلْبَقَمِ وَٱلْفَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمًا أَوِ ٱلْخَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيهِمْ وَإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٩٨ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَة وَاسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِي ٱلْقَرْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٩٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاتُوا نَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُعْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ رَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ١٥٠ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْجُّنَّةُ ٱلْبَالغَةُ فَلَوْ شَآء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونِ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبعُ أَهْوَآ - ٱلَّذينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدَلُونَ ١٥٢ قُلْ تَعَالُوا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِعِ شِيًّا وِبْٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِ نَعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِش مَا ظَهَمَ منْهَا وَمَا بَطَن ولَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقّ ذَلِكُمْ وَمَّاكُمْ نِه لَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَنُوا مَالَ ٱلْيَتِيم إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وأَوْفُوا ٱلْكَبْلَ وَٱلْمِيزَانَ بَالْقَسْطِ لَا نُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا تُرْبَى وبِعَهْد ٱللَّه أُونُوا ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٠ وَأُنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيبًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَقَرَّىَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِعِ

ذَلِكُمْ وَشَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْبَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآه رَبِّهمْ يُومِنُونَ ١٥١ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْوَلَ ٱلْكِنَابُ عَلَى طَآئِقَتَيْن مِنْ تَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عِنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِينَ ١٥٨ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنا ٱلْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ نَعَدْ جَآءَكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى ورَحْبَةٌ فَبَنْ أَظْلَمُ مِثَّنْ كَدَّبَ بِآيَاتٍ ٱللَّهِ وصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنَا سُوٓ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ١٥٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ ٱلْمَلْآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْض آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك لَا يَنْفَعْ مفسًا إِيبَانُهَا لَمْ نَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا نُيلِ ٱلنَّقِطِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونِ ١٦٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ فَرَّمُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي سَيٌّ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمّ يُمَبَّثُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونِ ١٩١ مَنْ جَآء بِٱلْحُسنةِ علهُ عشْرُ أَمْنَالِهَا ومنْ جَآء بِٱلسَّيّئةِ مَلا يُجْرَى إِلَّا مِسْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩٢ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَتِّي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ دِينَا قِيما مِلَّهَ إِبْرِهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَان مِن ٱلْمُشْرِكِين ١٩٣ قُلْ إِنَّ صَلَوتِي ونسكِي وهيماي ومَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينِ ١٩٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْء ولَا تكْسِبُ كُلُّ مفسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَوْرُ وارزَةً ورْر أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعْكُمْ فَيْمَتِّئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتلِفُونَ ١٦٠ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ ٱلْأَرْفِ ورفَع بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

## سورة الاعراف

مكية وهي مائتان وخمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَنِ ٱلرِّحِيمِ

ا ٱلمَّصْ كِتَابٌ أَنْول إِلَيْك مَلَا يَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْدِرَ بِعِ رِدِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ إِنَّبِعُوا مَا أُنْوَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِبَآء عَلِيلًا مَا تَذَكُّرُونَ ٣ وَكُمْ مِنْ تَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا مِجَاءَهَا بَأُسْنَا بِبَاتَا أَوْ هُمْ فَأَيْلُونَ ۗ ء مَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُمْ بَأُسْنَا إِلَّا أَنْ مَالُوا إِنَّا كُمَّا ظَالِمِين ه فَلَنَسْأَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلبَّهِمْ ولنسْأَلَنَّ ٱلْمُرْسِلِينِ ٩ فلتَفْضَنَّ علَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآتِبِينِ ٧ وَالْورْنِ يوْمئد الْحَقُّ مِن نفلت موارينه فَأُولاَئك ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٨ ومَن حَقتْ مَوارينه فأولائك ٱلَّدين حَسِرُوا أَنْفَسَهُمْ سَمَا كانوا بِآيَاتِنَا يَطْلِمُونَ ٩ ولَقَدٌ مَكَّناكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وجعلْما لكُمْ معها مَعايس قليلا مَا تَشْكُرُون ١٠ ولَقدْ حَلَقْمَاكُمُ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ نُمَّ فلْما لِلْملآنكة ٱلجُخْدِرا لِآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِن ٱلسَّاحِدِينِ ॥ قالَ مَا معك أَنْ لا تَهْجُكَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَمَا حَيْرٌ مِنْهُ حَلَقْسِي مِنْ مارِ وحَلَقْنَهُ مِن طَسِي ١١ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا مِمَا يَكُونُ لَك أَنْ تَتَكَبَّرَ مِيها مَأَخْرُجٌ إِنَّك مِن ٱلصَّاعِرين ١٣ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَرْمِ يُبْعَثُونَ ١٦ قَالَ إِنَّكَ مِن ٱلْمُنْظِرِينِ ١٥ مال ميما أَغْرَيْتَنِي لَأَتُّعُكَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَفِيمَ ١٦ نُمَّ لَآدِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلا نجِدُ أَكْمَرُهُمْ سَاكِرين ١٧ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَدْرُمًا مَدْخُورًا لَهَنْ تبِعَك مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنْ جَهِنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وِيَا آدمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ ورَرْجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِئْتُهَا وِلا تَقْرَبَا عَذِهِ ٱلنَّجْرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّالِمِينِ ١٥ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي

لَهُمًا مَا رُورِي عَنْهُمًا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلثَّجْرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكِيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن ٱلْخَالِدِينَ ٢٠ وَعَاسَبَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِينَ ٱلنَّاصِحِينَ ٣١ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلثَّجُرة بَدتْ لِهُمَا سُوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَعْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَي ٱلْجُنَّةِ وناداهُمَا رَتُهْمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱللَّجَرَةِ وأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُّو مُبِينٌ ٣٦ قَالًا رَبِّنا طَلَبْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرٌ لَنَا وَتَرْحَبْنَا لِنكُونِيَّ مِن ٱلْخَاسِرِينِ ٣٣ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْصُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنقرٌّ ومَتَاعٌ إِلَى حِينِ ٢٠ قَالَ فِيهَا تَعْيَوْنِ وفِيهَا سُوتُون وَمِنَّهَا تُخْرَجُون ١٥ يَا بعي آدمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسا يُوَارِي سُوْآتِكُمْ وريشًا ولبَاسُ ٱلتَّقْرِي ذَلِك خَيْرٌ ذلِك مِنْ آياتِ ٱللَّه لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونِ ٣١ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِننَكُمْ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أُحْرِجَ أَبُويْكُمْ مِن ٱلجُّنَّةِ يَنْرُعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يراكُمْ هُوَ وَفَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَا جَعَلْنَا ٱلشَّياطِينِ أَوْلِيَاء لِلَّذِينِ لا يُؤْمنُونِ ٢٧ وإذا فعُلُوا فَاحِشةَ قالُوا وَجِدْنَا عَلَيْهَا آبَآءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْغُشَاءَ أَتَقُولُون عَلَى ٱللَّهِ مَا لا تعْلَمُونِ ٢٨ قُلْ أَمْ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَجْدِدِ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِين لَهُ ٱلدِّين كَما نَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريفا هذى وفريقًا حقَّ عَلَيْهِمْ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ ٱتَّخذُوا ٱلشِّياطِينِ أَوْلِيآءَ مِنْ ذُونِ ٱللَّهِ وِيَحْسَبُونَ أَتَّهُمْ مُهْتَدُون ٢٩ يَا بَنِي آدم حُذُوا رِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَحْدِهِ وَكُلُوا وَّاشْرُنُوا ولا تُسْرَفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينِ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ رِيمَهُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرجَ لِعبادِهِ وْالطَّيِّبَاتِ مِن ٱلرِّرْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينِ آمنُوا فِي ٱلْخَيرة ٱللَّذْيْهَا خَالِصة يَوْمَ ٱلْقِيّامَةِ كَذَٰلِك نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ وٱلْإِثْمَ وٱلْبِغْنَ بِعِيْمِ ٱلْخَقِ وأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانا وأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا مَعْلَمُون ٣٣ ولِكُلِّ

أُمَّةٍ أَجَلَّ فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا بَنِي آدمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلَّ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَن ٱتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ ولا أَمْ يَحْزِنُونِ ٣٠ وَٱلَّذِينِ كَذَّابُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولاَئِكَ أَحْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونِ ٣٠ فَمِنْ أَظْلَمْ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَدِيا أَوْ كَذَّب بِآياتِهِ أُولاَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِن ٱلْكِتابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا يَتَوقَوْنَهُمْ قَالُوا أَيِّنَهَا كُنْتُمْ تَكْعُون مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قالُوا صَلُّوا عَنَّا وشهدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَابِرِين ٣٦ قال أَذْخُلُوا فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِكُمْ مِن ٱلْجِيْ وَالْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَّارَكُوا فِيهَا جَبِيعا فالتَّ أَحْراهُم لِأُولاهُمْ رَبَّنا هُولآء أَصْلُونَا فَآتِهِمْ عَذَانًا ضِعْفَا مِن ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ ولكِنْ لَا تَعْلَمُون ٣٧ وقَالَتْ أُولَاهُمْ لأُحْراهُمْ فِما كَانِ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ بَصْلِ مَدُونُوا ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونِ ٣٨ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِمَا وٱلسَّكْمَرُوا عنْها لا تَعَتَّجُ لَهُمْ أَنْوابُ ٱلسَّمَآء ولا يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ حَتَّى يَلِمُ ٱلْجُنَلُ فِي سِمْ ٱلْجِياطِ وكَدَلِك نَجْرِي ٱلْمُجْرِمِين ٣٩ لهُمْ مِنْ جَهَتم مِهَادٌ ومِنْ عَوْقهِمْ غَوَاشٍ وكدلِك لَجْرِي ٱلطَّالِمِينِ ٣٠ وْالَّذِينِ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لا نُكلِّفُ نفسا إلَّا وسْعها أولآئِك أَعْجَانُ ٱلْجُنَّةِ ثُمُّ مِيهَا خالدُونِ ٦٠ ونَزَعْنَا مَا في صُدُورهم مِنْ غِلَّ تَجْرى مِنْ تَحْتِهمُ ٱلْأَنْهَارُ وَتَالُوا ٱلْحُبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَذا ومَا كُنَّا لِنَهْتَدي لوَّلا أَنْ هَذَانا ٱللَّهُ لَفَدٌ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّمَا بِٱلْحِقِّ ونودوا أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجِنَّةُ أُورِتْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونِ ٤٣ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ تَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَتْنا حَقّا نهَلْ وَجَدتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّا قالوا نعَمْ فَأَذَّن مُؤَّذِنَ بينهُمْ أَنْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينِ ٣٣ ٱلَّذِينِ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ويَبْغُونَهَا عِوجًا وهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونِ ٣٠ وبَيْنَهُمَا جِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالً يَعْرِفُونَ

كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَعْجَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ هُ وَإِذَا صُونَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآء أَعْجَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلقَوْم ٱلطَّالِمِينَ ٤٦ وَنَادَى أَقْحَابُ ٱلْأَعْرَاف رِحَالًا يَعْرِفُونَهُمْ سِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ ومَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠٠ أَهُولآ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالَهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةِ أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۴٠ وَنَادَى أَصَّابُ ٱلنَّارِ أَصَّابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءَ أَرْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينِ ٤٩ ٱلَّذِينِ ٱلَّقَدُوا دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِمًّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْبَا فَٱلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقآء يَوْمهمْ هَذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدُونَ ٥٠ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكَتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءتٌ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَآء فَيشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُوَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرٌ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَات وٱلْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُعْشَى ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلتُّجُومَ مُتَعَّرَاتِ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠، أَدْعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعا وخُفْيَة إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدينَ عَهُ وَلَا تُفْسَدُوا فِي ٱلْأَرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَآدْعُوهُ حَوْفًا وَطَبَعًا إِنَّ رَحْمَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِن ٱلْمُعْسِنِينَ ه وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْن يَدَى رَحْمَتهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابا ثقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآء فَأَخْرَجْنا مِه مِنْ كُلَّ ٱلثَّمْرَاتِ كَذَلك نْخْرِجُ ٱلْمُوْتَى لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ١٠ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرِيجُ نَبَاتُهُ بِإِدْن رَبِّع وَّالَّذِى خَبُثَ لَا يَغْرُبُ إِلَّا نَكَدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمٍ يَشْكُرُونَ vo لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي

أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْم عَظيم ٨٥ قَالَ ٱلْهَلاُّ من قَوْمِعِ إِنَّا لَنَوَاكَ في ضَلَال مُبِين ٩٠ قَالَ يَا قَوْم لَنْسَ بي ضَلَالَةٌ وَلَكِتِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٠ أَمْلَهُكُمْ رَسَالَات رَبِّي وَأَنْتَمُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذكرٌ منْ رَتَكُمْ عَلَى رَجُلِ منْكُمْ لِيُنْذرَكُمْ ولتَتَّقُوا ولَعَلَّكُمْ تُرْحَبُون ٣٣ فَكَذَّدُوهُ فَانْجَبَّنَاهُ وْٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّنُوا بآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ٣٣ وإلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودا قَالَ يَا قَوْم ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٩٣ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفْرُوا مِنْ قَوْمِعِ إِنَّا لَنرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وإنَّا لَنظَتْك مِنَ ٱلْكَاذبِينَ ١٥ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً ولكُتِي رَسُولُ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ٩٦ أَبَلَّعُكُمْ رِسَالاتِ رَتَّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصُّ أَمينٌ ٧٠ أُوعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَتَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِلْمِنْدَرَكُمْ وَٱذْكُووا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِنْ بَعْدِ قَوْم نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَسْطةً فَأَذْكُرُوا آلاء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٩٨ قَالُوا أُجِئَّتَنَا لِنَعْبُكَ ٱللَّهَ وحْدَهُ ونَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَارُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٩٩ قَالَ قَدْ وقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَتَّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَنْجَادِلُونَني فِي أَسْمَآهِ سَتَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا نَرَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَأَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠ فَأَجُّبْنَاهُ وْالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وِتَطَعْنَا دَائِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّنُوا تَآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤمُّنينَ ١١ وإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ منْ إِلَه عَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّه لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ في أَرْض ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓ مَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ وَٱذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفآء مِنْ بَعْد عَادِ وَبَوَّأُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّعَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا تُصُورًا وَتَنْعِتُونَ ٱلْجُبَالَ بُيُوتَا فَادْكُرُوا آلاءَ ٱللَّهِ ولا تَعْمَوا في ٱلأَرْض مُفْسِدينَ ٣٠ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ تَوْمِعِ للَّذينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا

مُوْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِعِ كَافِرُونَ ٥٠ فَعَقْرُوا ٱلنَّاتَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِمُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧١ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَكُوا في دَارهِمْ جَاثِمِينَ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْم لَقَدْ أَبْلَعْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبّي وَتَعَمُّتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ ٱلنَّاهِجِينَ ١٨ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لقَوْمِهِ أَتَأْتُون ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٩ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهْوةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِنُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِعِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَحْرِجُوهُمْ مِنْ تَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَكَلَّهُرُونَ ١٨ فَأَجْيَنَاهُ وأَهْلَهُ إلّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ٨٢ وأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْحُجْرِمِينَ ٨٣ زَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَمٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُمْ نَبِيَّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيرَانَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ نَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٨ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونِ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبيل ٱللَّه مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوْجًا وَٱذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ مه وإنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ مع وَطَائَفَةً لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَصْبِرُوا حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَاكِمِينَ

وَطَائَعَةً لَمْ يُرْمِنُوا فَاضْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمُ اللّهُ يُيْنَفَا وَهُو خَيْمُ الْحَاكِينَ

﴿ ٣٠ قَالَ ٱلْمَلَا ٱلْحَيْنَ ٱلسَّتُكْبَرُوا مِنْ قَرْمِهِ لَلْخُرِجَلَكَ يَا شُعَيْبُ وَٱلْجِينَ

آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُونُنَّ فِي مِلْتِنَا قَالَ أَوْلُو كُنَّا كَارِهِينَ ١٨ قَدِ

الْفَتَرِيَّنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْتِكُمْ بَعْدَ إِذْ يَجَانا ٱللَّهُ مَنْهَا وَمَا

يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اللَّهُ رَبِّنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلُّ شَيْءً عِلْما

هَلَى ٱللَّهِ تَوَكِّلُنَا رَبَّنَا ٱلْفَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمَنَا بِالْخَقِي وَانْتَ خَيْمُ ٱلْفَاتِحِينَ

هم وَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلْخِينَ كَقَرُوا مِنْ قَوْمِدِ لَئِنِ ٱلْبَعْمُ شُعَيِّنًا إِنْكُمْ إِذَا كَاسِرُونَ

هم وَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلْحَيْنَ كَقَرُوا مِنْ قَوْمِدِ لَئِنِ ٱلْبَعْمُ شُعَيِّنًا إِلَّكُمْ إِذَا كُاللَّهِ وَلِهُ لَا اللّٰهِ وَلَا لَكُوا اللّٰهِ مَنْهِا إِلّٰهُ اللّٰهِ وَلَا لَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ لَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ لَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ لَيْ اللّٰهِ لَلْهُ اللّٰهِ لَنْ اللّٰهِ لَمُ اللّٰهِ لَنْ اللّٰهِ لَلْهَا لَا اللّٰهِ لَنْ اللّٰهُ لَوْلِي اللّٰهِ لَهُ اللّٰهِ لَكُونَا وَمِنْ لَا اللّٰهِ لَلْهُ اللّٰهُ لَمِنْ اللّٰهِ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهِ لَكُولُكُمُ اللّٰهُ لَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ لَاللّٰهِ لَوْلَالِقَالِمِينَ اللّٰهِ لَكُونُ اللّٰهُ لَا اللّٰهِ لللّٰهُ لَعَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ لَمْ اللّٰهِ لَمُعْلِمُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا لَهُ لِلْهِ لَا لَيْلَالِهُ لَلْهُ اللّٰهُ لَا لَاللّٰهُ لَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا لَهُ لَيْنَا اللّٰهُ لَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ لَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِينَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

جزء ا

 ٨٥ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّحْفَةُ فَأَمْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَاثِمنَ ٩٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا ثُمْ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَرْمِ لَقَدْ أَبْلَقْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَعَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَرْمٍ كَافِرِينَ ١٣ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بَّالْبَأْسَآه وَٱلضَّوَّآه لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٣٣ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيْثَةِ ٱلْخُسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَآءَنَا ٱلضَّرَآءَ وَٱلسَّرَآءَ فَأَخَذُنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩٠ وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّفَوْا لَفَتَعْنَا عَلَيْهِمْ تَرَكَاتٍ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأَسْنَا بَبَاتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ ٩٩ أَوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ نَأْسُنَا فَحَى وَهُمْ يَلْعِبُونَ ٧٠ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّه إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٨٠ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآءَ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى تُلُوبِهِمْ نَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩٩ تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآئِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى تُلُوبِ ٱلْكَافرينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَان عَاتِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٢ وَقَالَ مُوسَى يَا نِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٣ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتُولُ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ حِثْتُكُمْ بَبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ نَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ١٠٥ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٩ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَرْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِمْ عَلِيمٌ ١٠٠ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَهَا ذَا تَأْمُرُونَ ١٠٨ قَالُوا أَرْجَهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَكَآئِن حَاشِرِينَ ١٠٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ

سَاحِم عَلِيمٍ ١١٠ وَجَآء ٱلتَّحَرَّةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ ٱلْعَالِبِينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١١٢ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ١١٣ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا تَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَوْهَابُوهُمْ وَجَآوًا بِحِمْ عَظِيمٍ ١١٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسى أَنْ أَلْق عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْنِكُونَ ١١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١١ فَغُلِبُوا هُمَالِكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٠ وَأَلْقِيَ ٱلثَّحَرَّةُ سَاحِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ١٢٠ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرُنْمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُطْرِجُوا مِنْهَا أَعْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٢١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاف ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣٦ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٢٣ ومَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتٍ رَبَّنَا لَمًّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِعُ عَلَيْنَا صَبْرا وتوقّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٠ وقالَ ٱلْهَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَدُرُ مُوسَى وَقُومَهُ لِمُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَنَكَ قَالَ سَنُقَيِّل أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيى نِسَآءَهُمْ وإنَّا فَوْقَهُمْ فاهِرْونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضِ لِلَّهِ يُورِنْهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَما وَمِنْ بَعْدِ مَا جِثْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُون ١٢٧ وَلَقَدْ أَخَدُنَا آلَ فِرْعَوْن نَالسِّنِين ونَفْصِ مِن ٱلنَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ١٢٨ فَإِذًا جَآءَتْهُمُ ٱلْخُسَنَةُ قَالُوا لَمَا هَذِهِ رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَطَّبُّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّهَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مُهْمَا تَأْتِنَا بِعِ مِنْ آيَةِ لِتَنْحُرَنَا بِهَا فَما خَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٣٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْخُرَانَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتِ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ١٣١ وَلَمًّا وَقَعَ عَلَمْهِمْ ٱلرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبُّك

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرَّجْزَ لَنُوّْمِنَنَّ لَكَ وَلَنْرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَى أَجَلِ أَمْ بَالِغُوهُ إِذَا أَمْ يَنْكُثُونَ ١٣٢ فَٱتْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمْ فِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَاثُوا عَنْهَا غَافِلِين ٣٣ وَأُورَثْنَا ٱلْقُوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَقَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنا فِيهَا وَتنتْ كَلِبَتْ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَلِي إِسْرَآثِكَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّوْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ١٣٠ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآتِنَا ٱلْبَحْرَ فَأَتَوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى ٱجْعَلْ لِنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ هَوُّلُاهَ مُتَبَّرٌ مَا ثُعْ مِيهِ وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَغَيْمَ ٱللَّهِ أَيْعِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ على ٱلْعَالَمِينِ ١٣٧ وإِذْ أَجُيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يُقتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاهَ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ وواعدْنَا مُوسَى ثَلْثِينَ لَيْلَة وأَتْمَمْناها بِعَشْم فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ وقالَ مُوسَى لِأَخِيهِ عُرُونِ ٱخْلُفْنِي فِي قَرْمِي وَأَصْلِمْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِين ١٣٦ ولمَّا جَآء مُوسَى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرْنِي أَنْظُمْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نوانِي وَلَكِن ٱنْظُر إلى ٱلْجُبَلِ فإن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَوَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِخْبَبِلِ جَعلهُ دِكَا وَحْرٌ مُوسَى صَعِقًا ١٠٠٠ فَلَمًّا أَفَاتَى قَالَ سُبْعَانَكَ ثُبْتُ إِلَيْك وأَنا أَوُّلُ ٱلْمُوِّمِنِينَ ١٠١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْنُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينِ ١٤٢ وكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءِ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمْمُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٨٣ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْحُقِي وَإِنْ يَرَوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلْفَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ١٩٦ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٤٥ وَٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَلِقَآه ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ عَلْ يُجْزَونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ وْأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلبِّهِمْ عَجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَازٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٤٧ إِتَّخَذُوهُ وكَانُوا ظَالِبِينِ ١٤٨ وَلَمَّا سُقِطَ في أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَوْحَمْنَا رِتُنا وِيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٤٩ ولَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلى تَوْمِعِ غَضْبَانِ أَسِفًا قال ننْسَمًا خَلَفْتُمُوني مِنْ بَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وأَلْقَى ٱلْأَلُواجَ وأَخَذ بِرَأْسِ أَخِيدٍ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمِ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْبِتْ بِي ٱلْأَعْدَآء وَلَا تَجْعَلْني مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِبِينِ ١٥٠ قال رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وِلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱتَّخذُوا ٱلْجُل سينالْهُمْ عَصَبْ مِنْ رَبِّهم وذِلَّةٌ فِي ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيا وَكَذلك نَجْزى ٱلْمُقْتَرِينِ ١٥٣ وْٱلَّذينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّآتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَتَّكَ مِنْ بعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥٣ وَلَمًّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْفَصَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاجَ وَفَ نُسْعَتَهَا هَدَى ورحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ يَرْهُبُونِ ١٥٠ وٱحْتارَ مُوسَى قوْمَهُ سَبْعِين رَجُلا لِمِيقَاتِنَا فَلمَّا أَخَذَتْهُمْ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لوْ شِنْتَ أَهْلَكْتَهُمْ منْ قَبْلْ وَإِبَّاى أَتْهْلَكُما مِمَا نَعَلَ ٱلسُّفَهَآ؛ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا نِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهِا مَنْ تَشآ؛ رِبَهْدِي مَنْ تشآ؛ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَأَرْحَهْنَا وأَنْتَ خَيْرُ ٱلْعَافِرِينِ ١٥٥ وْٱكْتُبْ لنَا في هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً رَفِي ٱلْآخِرَة إِنَّا هُدْنَا إِلينَّك قَالَ عَذَائِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينِ يَتَّقُونَ ويُوُّنُونَ ٱلرَّكوة وَّالَّذِينَ أَمْ بِآيَاتِنَا يُؤُمِنُونَ ١٥٦ ٱلَّذِينَ يَتَّبِغُونِ ٱلرَّسُولُ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمْيَّ ٱلَّذِي يَعِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ويَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنْكُم وَلِحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَّالْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِعِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ عُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُول ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا ١٥٨ أَلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي رُهُييتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱللَّهِيِّ ٱللَّهِيِّي ٱللَّهِيُّولُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٩ وَمِنْ قَرْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٩٠ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَهَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن ٱهْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجُمَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱتْنَتا عَشْرَة عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُتَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمامَ وأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلْمَنَّ وٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَبِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وِلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٩١ وَإِنْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ سِنْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةً وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ لَجَّدًا نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩٣ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرٌ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآء بِمَا كَانُوا يَطْلِمُونَ ١٩٣ زَٱسْأَنْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كانتْ حَاضِرَةُ ٱلْبَحْمِ إِذْ يَعْدُونِ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعا رِيَوْمَ لَا يَسْبِتُونِ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٠٠ وَإِنْ قَالتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٩٥ فَلَمًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوهِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا بِعَدَابٍ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٩ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَتُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوٓء ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْقِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورْ رَحِيمً ١٩٧ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ ومِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْخُسَنَاتِ وَّالسَّيِّآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ نَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

ٱلْكُتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وِيَقُولُونَ سَيْفْقَمُ لَنَا وَإِنْ يَأْتَهِمْ عَرَضً مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَانُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَدَرَسُوا مَا فِيعِ وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ للَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ١٩١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بْٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظَنُّوا أَنَّهُ واتِغٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بَرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٦ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَآزُنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ نَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِهَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٧٣ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٠ وَٱتْلُ عَلَبْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَٱنْسَلَمَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَارِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِثْنَا لَرَنَعْنَاهُ بِهَا رَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ رَاتَّبَعَ هَوَاهُ نَبَثَلُهُ كَبَثَلِ ٱلْكَلْب إِنْ تَعْمِلْ عَلَيْدِ يَلْهَتْ أَرْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذلِكَ مَنَلُ "الْقَرْمِ "الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاتَّضُصِ ٱلْقَصَص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٩ سَآء مَنَلًا ٱلْقُومُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا رأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٧٧ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ ولقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ عُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنَّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَائِكَ كَالْأَنْعَامِ مَلْ فَمْ أَضَلُّ أُولَائِكَ فَمْ ٱلْغَافِلُونَ ١٧١ وِلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآء ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُكْعِدُونَ فِي أَسْمَآنِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْخَقِّ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٦ وَأَمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١٨٣ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

١٨٨ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ ٱلسَّمَواتِ وَالْأَرْضِ ومَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ آقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُومُنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْبَهُونِ ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُوْسَاهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِرَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ في ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا مَعْتَقًا ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٨ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وِلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِن ٱلْخَيْمِ ومَا مَسْنِيَ ٱلسُّوءَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيدُ وبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُرِّمِنُونَ ١٨٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَحَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِبَسْكُنَ إِلَيْهَا نَلَبًّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفَا فَمَرَّتْ بِعِ فَلَمَّا أَتُّقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَثِنْ آتَيْنَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ فَلَمًّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَا وَيِمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٣ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتْبِعُوكُمْ سَوَآهَ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَاذُ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُومُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُون بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُون بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُوا شُرَكَآءُكُمْ ثُمَّ كيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٩٠ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالحين ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خَذِ ٱلْعَفْوَ وأَمْرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ 191 وَإِمَّا يَنْرَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْغٌ فَاسْتَعِدٌ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ

ٱلْكِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَكَكَّرُوا فَإِذَا فَمْ مُبْصِرُونَ ١٠١ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُكُونَهُمْ فِي ٱلْغَيْ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ٢٠١ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةِ
قَالُوا لَوْلَا ٱجْمَبَيْتَهَا فَلْ إِنَّمَا أَتَبِعُ مَا يُوحَى إِنَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِمُ مِنْ
وَرَّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُ قُلْقِوْمٍ يُومُنُونَ ٣٠٠ وَإِذَا فُرِى ٱلْفُوْآنُ فَٱسْتَعِفُوا لَهُ
وَرُقِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُ لِقَوْمٍ يُومُنُونَ ٣٠٠ وَإِذَا فُرِى ٱلْفُولَانُ فَٱسْتَعِفُوا لَهُ
وَأَنْصِعُوا لَعَلَّمُم نُوحُمُونَ ٣٠٠ وَآذَكُمْ رَبَّكَ فَى نَفْسِكَ تَصَرَّعًا وَحَيفَةً وَنُونَ وَأَنْفُونِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِن ٱلْفَافِلِينَ ٢٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَنْدُ رَبِّكَ لا يَسْتَكُورُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسْتِعُونَهُ وَلَهُ بَنْخُدُون

## سورة الانفال

مدنيَّة وهي ست وسبعون آبة بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

ا يَسْأَلُونَكُ عَنِي ٱلْأَنْقَالِ قُلْ ٱلْأَنْقَالُ للّه وَّالرَّسُولُ فَٱقْفُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَبْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكِينَ إِذَا فُلِينَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَادَقَهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ فَكُمْ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِينَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَادَقَهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَنْفِقُونَ عُ أُولَائِكُ مُ وَلَا اللّهُ وَرَدُقُ كُوبِمْ وَمُعْمَرُةٌ وَرِزُقُ كَرِيمٌ ٥ كَمَا أَخْرَجَكَ أَلْكُ مِنْ تَبْتِكَ بِٱلْحُقِ وَإِنَّ تَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ١ يُجَادِلُونَكَ فِي اللّهُ إِحْدَى ٱلطَّائِقَتَيْنِ أَلْقَالَ ايُسَافُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِ وَمُعْمَ يَنْظُرُونَ ٧ وَإِنْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى ٱلطَّاتِكَتَيْنِ أَلْقَالَ ايُسَافُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِ وَمُعْمَ يَنْظُرُونَ ٧ وَإِنْ يَعِدُكُمُ وَلَا اللّهُ أَنْ عَبْرَ ذَاتِ الشَّوْحَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنَّ عَبْرَ ذَاتِ الشَّوْحَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنَّ عَبْرَ ذَاتِ الشَّوْحَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنَّ عَبْرَ اللّهُ أَنْ عَبْرَ اللّهُ أَنْ عَبْرَ اللّهُ أَنْ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ أَنْ عَلِيمَ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُحِدُقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُحِدُقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُحِدُقُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُحِدُونَ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُحِدُقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ يُحْرِفُونَ لَكُمْ وَلَاتُونُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

أَتِي مُوِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ مُرْدِنِينَ ١٠ وَمَا جُعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى ولِتَطْبَبْنَ بِعِ فُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرِ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بِعِ وَيُذُهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِعِ ٱلْأَقْدَامَ اا إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآئِكَةِ أَيِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأَلُقِي ف قُلُوب ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ مَاضُوبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْوبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاتُوا ٱللَّهَ ورَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاتِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِفَابِ ١٠ ذَلِكُمْ فَدُونُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لِقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٩ وَمَنْ يُوَلَّهِمْ يَوْمَئِدٍ دُنْرَهُ إِلَّا مُتَعَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَعَتَّرًا إِلَى نتَّةٍ فَقَدْ بَآء بِقَصِّ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٠ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَبْتَ إِذْ رَمَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآ حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَيِمعُ عَلِيمٌ ١٨ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَبْدِ ٱلْكَانِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَقْتِحُوا نَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتَتْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُورَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ٢٦ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَبْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرضُونَ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَوْم وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٥ وَّأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٦ وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

تَعَافُونَ أَنْ يَتَغَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَبْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْنَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَإِذْ يَمْكُمُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وِيَبْكُرُونَ وِيَبْكُمْ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْبَاكِرِينَ ٣١ رِإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنا قَالُوا قَدٌ سَبِعْنَا لَوْ نَشَآءَ لَفُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِمْ ٱلْأُوَّلِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُو ٱلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِمْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآء أَوِ آثْتِنَا بِعَدَابِ أَلِيمٍ ٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٠ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ آللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَحْدِدِ ٱلْخَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَآءُهُ إِنْ أَوْلِيَآوُهُ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كَانَ مَلَوتُهُمْ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءَ وَتَصْدِيَةً فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ ٣٨ لِيَبِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ رَيِّعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ نَيَرْكُمَهُ جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٩ قُلْ لِلَّذِينَ كَقَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَرَّلِينَ ٢٠ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن ٱنْتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ مِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَإِنْ تَوَلُّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَ وَبِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْفُرْبَى وَٱلْيَقَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْمَا

جزء ١٠

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُنْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٠ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْرَةِ ٱلفُصْرَى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَآخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْبِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا عَم لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ رَيِّتْنِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وإنَّ ٱللَّهَ لَسَبِيعٌ عَلِيمْ هُ إِذْ يُرِيكُهُمْ آللَّهُ فِي مَنَامِكَ قلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٢٦ وَإِنْ يُرِيكُمُوعُمْ إِن ٱلْتَقَيْثُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا رِيْقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَقْعُولًا رإِلَى ٱللَّهِ ثُرْجَعُ ٱلْأُمُورِ ٣٠ يا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِثَةً فَٱثَّبُتُوا وَآذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثَفْلِحُون ٤٨ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَنَازَعُوا منفْشَلُوا وَتَدُهُفَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ آللَّةَ مَعَ ٱلصَّابِرِين ٢٩ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا ورثَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَّاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نِحِيطٌ ٥٠ وإِذْ زَيَّن لهُمْ "الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِن ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمًّا تَرَآءت ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْدِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا ترون إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ١٥ ۚ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنافِقُونِ وَٱلَّذِينِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوُّلآ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ عزيزٌ حكِيمٌ ٣٠ وَلُوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّ ٱلَّذِين كَفَرُوا ٱلْمَلَآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وْجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوتُوا عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٠ ذَلِك بِمَا تَكْمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ مِه كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَّالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَدَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَرِيُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْبَةً أَنْعَبَهَا عَلَى قَرْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ رَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَرْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا

طَالِمِينَ ٧٠ إِنَّ شَرٌّ ٱلدَّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٠ ٱلَّذِينَ عَاهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُصُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٩٠ فَإِمَّا تَثْقَقَنَّهُمْ فِي ٱلْخَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٠ وَإِمَّا تَعَانَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحَآئِنِين ١١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُحْجِرُونَ ١٣ وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ فُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُوْهِبُونَ بِهِ عَدْرٌ ٱللَّهِ وَعَدْرَّكُمْ وَآخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَللُّهُ يَعْلَمُهُمْ ومَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء في سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوقَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ ٣٣ وَإِنْ جَنَّكُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَعْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَك ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّكَكَ بِنَصْرِه وِبْٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَلَّفَ بَيْنَ تُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْقَقْتَ مَا ى ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنِ غُلُبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ومَن ٱتَّبَعَكَ مِن ٱلْمُؤْمِنِين ٩٩ يا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينِ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونِ صَابِرُونِ يَعْلِبُوا مِاثْنَيْن رإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَعْلِبُوا أَلْفا مِن ٱلَّذِينِ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ تَوْمْ لَا يَفْقَهُون ١٧ أَلْآن حَقَّفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرةً يَعْلِبُوا مِائتَيْنِ وإنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلِبُوا أَلْفَيْن بِإِذْن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٨ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْعِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ٩٩ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُوا مِمَّا غَنِيْتُمْ حَلَالًا طَيِّبَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي غُلُوبِكُمْ حَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِبًّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَإِنْ يُريدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَافُوا

آللَّه مِنْ قَبْل قَامْتُن مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٠ إِنَّ آلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجُرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ آللَّهِ وَٱلْذِينَ آوَوًا وَتَصَرُوا أُولَاكِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءَ بَعْصِ وَٱلَّذِينَ آوَرًا وَتَصَرُوا أُولَاكِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءَ بَعْصِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْهُ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱللَّهَ مِنَ تَمْنُوا وَلَمْ يَهَاجُرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْهُمْ وَبَيْنَهُمْ وَيَعْلَىٰ مُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَرْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَيَعْلَىٰ مُ ٱللَّمْ وَاللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيمٌ عَه وَٱلْذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَولِيانًا بَعْضِهُمْ وَاللَّهُ مِنْ وَعَلَيْهُمْ وَاللَّهُ مِنَا فَي اللَّوْمُ وَنَسَادً كَبِيرٌ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْفَرْمُ وَعَلَيْكُمْ وَالْمَالُولُ مُولِيَّكَ ثُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَعْمِوهُ وَيَعْمِلُوا مَتَكُمْ فَأُولَاكِكَ ثُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَعْمِوهُ وَي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَاكِكَ ثُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَعْمِوهُ وَالْمُؤْمِنُونَ حَقَالَامُ مَعْمُونُ وَالْمُعْمُونَ وَاللَّهُ بِي اللَّهِ إِلَّذِينَ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ بِلَا اللَّهُمْ وَٱلْوَلِينَ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَالِكُمْ وَلَوْلِكُ فَى اللَّهُ مِنْ وَعَلَيْمُ وَلَالِكُمُ وَاللَّهُ عِنْ فَي كِنَا لِيَعْمُ وَلَالِكُمْ وَلَالِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَالِكُمْ وَلَالِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالِمُ الْمُؤْمُ وَلَالِمُ الْمُؤْمُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالِمُ وَلَالِكُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَالِمُ الْمُؤْمُ وَلَالِمُ الْمُؤْمُ وَلَالَمُ وَالْمُولُولُولُومُ وَالْمُوا الْمُؤْمُ وَلِهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَمُ الْمُؤْمُو

## سورة التوبة

## مدنية وهي ماثة وتلتون آية

ا بَرَآءَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ ٱلنَّشْرِكِينَ ٢ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ الْرَبْعَةَ الشَّهُمِ وَأَعْلَمُوا أَتُكُمْ عَيْمُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُحْزِي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَالِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهَ بَرِيًّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ حَيْمٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا ٱلْكُمْ عَيْمُ أَلِي اللَّهِ وَبَشِي ٱللَّهِ وَبَشِي ٱللَّهِ وَبَشِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَيْمُ مِنَ ٱلنَّهُ مِنَ اللَّهِ وَبَشِي ٱلْخِينَ كَفُورًا بِعَدَابٍ أَلِيمٍ عَ إِلَّا ٱلْذِينَ عَاهَدُمُ مِنَ ٱلنَّهُ مِن اللَّهِ وَبَشِي ٱلنَّرِينَ كَعْرُوا بِعَدَابٍ أَلِيمٍ عَ إِلَّا ٱلْذِينَ عَاهَدُمُ مِنَ ٱلنَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلِيهِمْ عَهُدَهُمْ إِلَى مُدْتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِي ٱلنَّيْقِينَ وَ فَإِذَا ٱلنَّالَةِ ٱلنَّمُ أَلَّذُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُصُومُ مُومُ وَحُدُومُ وَخُدُومُ وَخُدُومُ وَالْمُهُمُ وَالْمُومُ وَخُدُومُ وَاللَّهُمْ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُهْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْمُومُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُومُ وَلَوْمُومُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ وَالْمُعْمُومُ وَلَا اللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُنْسُولُومُ اللَّهُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَلَمُعْمُ وَلَالْمُعْمُ وَلَمْعُولُومُ الْمُومُ وَلَمْ وَلِهُمْ وَلَوْمُ الْمُعْمُومُ وَلِمُومُ وَلَمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلَمُو

مَوْصَدِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُوةَ فَعَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّة غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُون ٧ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِنْدَ ٱلْمَجْدِ ٱلْخَرَامِ لَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلْمُتَّقِينِ ٨ كَبْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُمْ مَأْفُواهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُونُهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٩ إِشْتَرُوا بِآيَات ٱللَّه ثَهَنَّا تَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُوِّمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١١ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْرَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنُقَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ نَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينكُمْ نَقَاتِلُوا أَيْئَةَ ٱلْكُفْمِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا تُقَاتِلُونَ فَوْمَا نَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بإخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَدَرُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَّغْشَوْنَهُمْ مَاللَّهُ أَحَقَّى أَنْ تَعْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَبُخْرَعِ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَبْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ١٥ وَيُذْهِبْ غَيْظ عُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآء وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٧ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَغْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّار ثُمْ خَالِدُونَ ١٨ إِنَّمَا يَعْمُمُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلرَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشُ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُولَاثِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٩ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَجَاهَدَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِيينَ ٢٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَاتِرُونَ ٣١ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرَضْوَانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٣٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٣٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا آبَآءُكُمْ وإِخْوَانَكُمْ أَرْبِيَآء إِن ٱسْتَعَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَقَوَّلُّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ قُلْ إِنْ كَانَ آبَآرُكُمْ وَأَنْنَآرُكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَغْشَوْنَ كَسَادَهَا ومَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجهَاد فِي سَبِيلِه فَقَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بأُمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينِ ٢٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْن إِذْ أَخْجَبَتْكُمْ كَثْرَثُكُمْ فَلَمْ ثُفْن عَنْكُمْ شَيْنًا وضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْفُن بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ٣٩ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وذَلِك جَزَآءَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٧ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خَبَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَجْدِدَ ٱلْخُرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا رَإِنْ خِفْتُمْ عَبْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٩ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون بِٱللَّهِ وَلَا بٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّقِ مِنَ ٱلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِرْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّه وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيمُ ٱلنِّن ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِثُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمْ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٣١ إِتَّعَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَانًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيمَ آبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَّهَا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٣ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ

بَأَنْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِةَ ٱلْكَافِرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللهَدَى وَدِينِ الْخَقِي لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّعِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ رَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمِ ٣٠ يَوْمَ يُعْمَى عَلَبْهَا فِي نَار جَهَنَّمَ تَتُكُونَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَكُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٦ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ف كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرْمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَتْمُ فَلَا تَطْلِمُوا فِبِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٧ إِنَّمَا ٱلنَّسِيقُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يَضِلُّ بِعِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوء أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرضَتُمْ بِٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْمَا مِنَ ٱلْآخِرَة فَمَا مَتَاعُ ٱلْخُبَرَةِ ٱلدُّنْمَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا تِلْبِلْ ٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّنكُمْ عَذَابًا أَلِبِمًا وِيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَبْرَكُمْ وَلا تَصُرُّوهُ شَنًّا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ، قَديرٌ ٢٠ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَفَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أُخْرَجَهُ ٱللَّهِ اللَّهِ عِن ثَانِيَ ٱثْنَبْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْعارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَل ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَبْهِ وَأَيَّدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَحَعَلَ كَلَمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْلَى وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْبَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِمتُ ١٠ إِنْفِرُوا خِفَافًا وِنْقَالًا وَجَاهِدُوا بِأُمْوَالِكُمْ وأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلَكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣٢ لَوْ كَانَ عَرَضًا تَرِيبًا وسَفرًا قَاصِدًا لَأَتَبَعُوكَ ولَكِنْ بَعُدَتْ عَلَمْهِمُ ٱلشُّقَّة وسَيَحْلِفُونَ بِاللَّه لو السَّمَطَعْمَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلَكُونَ أَنْفُسَهُمْ واللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٣ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَكَفُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٠ لا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُومُنُونَ بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُقَقِينِ ١٠٠ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ فَلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبْيِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ٢٦ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُومَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ولَكِنْ كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَانَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وقِيلُ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْفَاعِدِينَ ٤٠ لَوْ خَرَجُوا بِمكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالُا وَلَأَوْمَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْعُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُون لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّالِمِينَ ٤٨ لَقَدِ آبْتَعَوُا ٱلْفِتْنَةَ من قَبْلُ وقَلَّبُوا لَك ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآء ٱلْخُقُ وطَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونِ ٤٩ ومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ٱتَّذَنَّ لِي ولا تَقْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وإنَّ جَهَنَّمَ لَحُعطة بِٱلْكَانِرِينَ ٥٠ إِنْ تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِبِّكَ مُصِببَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبِّلُ وِيَتَوَلَّوْا وهُمْ نوحُونَ اه قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْبَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣٥ قُلْ هَلْ تَوَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَبْنِ وَغَيْنُ نَتَوَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ آللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْده أَوْ بأَيْدينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٣٠ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقبن ١٠٠ وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّه وبرَسُولِهِ ولا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وهُمْ كَسَالَى ولَا يُنْفَقُونَ إِلَّا وهُمْ كَارِهُونَ ٥٠ فَلَا تُجْبِبْك أَمْوَالُهُمْ ولا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ ليُعَذِّنَهُمْ بِهَا في ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٠ ويَعْلِفُون بِٱللَّه إِنَّهُمْ لِمِنْكُمْ ومَا فَمْ مِنْكُمْ ولكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ٥٠ لَوْ يَجِدُونِ مَكْمَأً أَوْ مَعَارَاتِ أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إليَّهِ وهُمْ يَجْعُون ٨٠ ومنْهُمْ مَنْ يَلْبِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا ثُمْ يَحْعَطُونَ

٥٠ وَلَوْ أَتَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَبُوَّتِبنَا ٱللَّهُ مِنْ نَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِمُونَ ١٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآء وَّٱلْمَسَاكِينِ وْٱلْعَامِلِينِ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّلَفَة قُلُونُهُمْ وِفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْعَارِمِينَ وَف سَبِبِلِ ٱللَّهِ وَٱبُّن ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلَيْمٌ حَكَيْمٌ ١١ وَمنْهُمْ ٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ ٱلنَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلْ أَذُن خَمْر لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِينَ ١٣ ورَحْمَةً لِلَّذِينِ آمَنُوا مِنْكُمْ وْالَّذِينِ يُؤْذُونِ رِسُولُ ٱللَّهِ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِبِمُ ٣٣ يَحْلَفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِبُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَقَّى أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنين ١٠٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ رَرْسُولُهُ فأَنَّ لَهُ نَار جَهَنَّمَ خَالِدًا مِبهَا ذَلِك ٱلْخِرْيُ ٱلْعَطِيمُ ١٥ يَحْدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ نُنَزَّلَ عَلَنْهُمْ سُورَةٌ تُنَبِّتُهُمْ بِمَا فِي فُلُودِهِمْ قُلِ ٱلسَّتَهْزِوُا إِنَّ ٱللَّهَ نُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُون ٩٩ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَخُوضُ ونَلْعَبْ قُلْ أَنَّاللَّه وَآيَانِه ورَسُولِه كُنْتُمْ تَسْتَهْرَوْنَ ١٧ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرّْتُمْ نَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِمْكُمْ نُعَذِّبٌ طَآئِقَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا نُحْرمين ١٨ أَلْمَنَافِقُونَ وْٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْصِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَرِ وِيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوف وَيَقْبِضُون أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنسِبَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينِ فَمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٩٦ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينِ وٱلْمُنَافِقَات وَٱلْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدينِ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ ولعَنهُمْ ٱللَّهُ ولهُمْ عَذَابٌ مُقمَّم ٧٠ كَالَّذينَ مِنْ قَمْلُكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةَ وأَكْنَرَ أَمْوَالًا وأَوَّلادا فأَسْتَمْتَعُوا بِحَلاقِهم فَالسَّتَهْتَعْتُمْ بِحَلاقِكُمْ كَمَا ٱلسَّتَهْتَعَ ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاضُوا أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْمَا وَّٱلْآخِرَة وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْحَاسِرُونَ ١١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلَهُمْ قَوْم نُوحٍ وعَادٍ وتَنْهُودَ وقَوْم إِبْرَهِبِمَ وَأَعْجَابِ مَدْيَنِ وَٱلْمُوتَّقِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِبَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ١٥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أُوْلِيَآهُ بَعْضِ يَأْمُرُون بِٱلْمعْرُوف ويَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُثْكَمِ ويْقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُوْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ أُولَاثِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٠ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِين فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِصْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُو ٱلْغَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا ولَقَدْ قَالُوا كَلمَةَ ٱلْكُفْم وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وهَبُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ومَا نقبُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِعِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَهُمْ وإِنْ يَتَولَّوْا يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ومَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ ولِيّ ولَا نَصِيمٍ ٧٩ رمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضَّلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ولَنَكُونَنَّ مِن ٱلصَّالِحِين ٧٧ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَصْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وتُولَّوْا وهُمْ مُعْرضُون ٨٨ فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقًا فِ قُلْوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا آللَّهَ مَا وِعَدُوهُ وبِمَا كانُوا يَكُذِبُونَ ألم يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يعْلَمْ سِرَّهُمْ ونَجْواهُمْ وأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْفيوبِ أَلَّذِين يَلْمِرُونَ ٱلْمُطَّرِّعِينَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينِ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وٱلَّذِينِ لا يجدُونِ إلَّا جُهْكَهُمْ فَيَكْخُرُون مِنْهُمْ سَحْرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّة فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَلك بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الْفَاسِقِينِ ١٢ مرح ٱلْحُفَلَّفُون بِمِقْعَدِهِمٌ خِلاكَ رَسُولِ ٱللَّهِ وكرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وقالُوا لا تنْفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نازُ جَهَلَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقهُونَ ٣٠ فَلْيَعْتَكُوا قَلِيلًا ولْيَبْكُوا كَثِيرًا جِزْآ، بِمَا كَانُوا يكْسِبُون مِم فَإِنْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآتِفَةِ مِنْهُمْ فَأَسْتَأْذَنُوكَ لِكُخُرُوجٍ فَقُلُ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ولَنْ ثَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدْوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقْعُدُوا مَع

ٱلْخَالِهِينَ مه ولَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى تَبْره إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٨٩ وَلَا تُكْعِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وأَوْلادُعُمْ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٨٧ رَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ السَّتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٩٨ لَكِن ٱلرَّسُولُ وٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولاَئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وأُولاَئِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ أَعَدَّ ٱللّه لهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْقَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٩ وَجَاء ٱلْمُعَدِّرُونَ مِن ٱلْأَعْرَابِ لِمُؤْذِن لَهُمْ وتعَد ٱلَّذِينِ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيْصِبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدابُ أَلِيمْ ١٣ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعماء ولا عَلَى ٱلْمُرْضى ولَا عَلَى ٱلَّذِينِ لا تَجِدُونِ مَا يُسْفُونِ حَرَجٌ إِذَا بِعَجُوا لِلَّهِ ورَسُولِهِ ما عَلَى ٱلْمُحْسِبِينِ مِنْ سَبِيلِ وٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ ولَا عَلَى ٱلَّذِينِ إِذَا ما أَتَوْك لِحْبِلَهُمْ قُلْتَ لا أَحِدُ ما أَحْبِلُكُمْ عَلَيْهِ نَولُّوا وأَغْبُنَهُمْ نَعَصْ مِن ٱلدَّمْع حَرِنَا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْعَفُون ١٠٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينِ يَسْتَأُذُونِك وهُمْ أَغْنَبَآءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مِعَ ٱلْخُوَالِفِ وطبعِ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُون ۞ ٥٠ يَعْتَذِرُون إليُّكُمْ إِذَا رَجَعْلُمْ إِلَيْهِمْ فَلْ لَا تَعْمَذِرُوا لَنَّ مُؤِّمَنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وسرى ٱللَّهُ عَملكُمْ ورَسُولُهُ نُمَّ تُردُّون إِلَى عَالِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادةِ مِيْنَتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ نَعْمَلُون ٩٩ سَيَحْلِفُون بِأَالَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ الْتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجْسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَوْآء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون ١٧ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ مَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فِإِنَّ ٱللَّه لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْفاسقِينَ ١٨ أَلْأَعْرَابُ أَشْدُ كُفُوا ونِفَاقًا وأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وٱللَّهُ عَلِيمً

جزء ١١

حَكِيمٌ ٩١ ومِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّجِدُ مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدُّوٓآلِيّرَ عَلَيْهِمْ دَآئِزَةُ "السَّوْء وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ ومِن ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وِيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ تُوبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتٍ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠١ وَٱلسَّافِقُونَ ٱلْأَرْلُونَ مِن ٱلْمُهَاجِرِينِ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينِ ٱتَّبِعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٢ ومِثَنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عِلَى ٱلنِّفاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ خَنْ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَكِّبْهُمْ مَرَّتين ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ١٠٣ وَآخَرُونَ ٱعْترفوا بِذُنُوبِهِمْ خَلْطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَبِّنًا عَسى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَليْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رحِيمٌ ١٠٠٠ خُذُ مِنْ أَمْوالهِمْ صدقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وتُرَكِّيهِمْ بها وصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلُواتِك سَكَنَّ لَهُمْ وٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٥ أَلَمْ يعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّه هُوَ يَقْبِلُ ٱلتَّوْنَة عَنْ عِباده ويَأْخُذُ ٱلصَّدقات وأنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحيم ١٠٩ وفلِ ٱعْملُوا مسَيري ٱللَّهُ عملَكُمْ ورَسُولُهُ وَٱلْمُوّْمِنُونَ وسَتُودُّونِ إِلَى عالم ٱلْعَنْبِ وَالشَّهادةِ فَبُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعْمَلُون ١٠٧ وَآخَرُون مُوْجُون لِأَمْمِ ٱللَّه إِمَّا يُعدِّنَهُمْ وإِمَّا يتُوبُ عليتهمْ وْاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٨ وْالَّذِينِ آتَّعَدُوا مِنْجِدا ضرارا وكُفْرا وتفريفا بنَّنَ ٱلْمُؤْمِنِين وإرْضَادَا لَمَنْ حاربَ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وليَعْلِفُنَّ إِنْ أَرِدُنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادْنُونِ ١٠٩ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسِّجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقَّ أَنْ تَقُومَ فبعِ فِيعِ رِجَالٌ لِحِبُّونِ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينِ ١١٠ أَقْمَنْ أَسَّسَ نُنْبَاتَهُ عَلَى تَقْوَى مِن ٱللَّهِ ورضوان خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَا جُرُبٍ هَارٍ نَأَنْهَارَ بِعِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَّاللَّهُ لاَ يَهْدى ٱلْقُوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١١١ لَا يَزَالُ بُنْيَانَهُمْ ٱلَّذِي بَنوًا رِيبَةً فِي تُلوبِهِمْ إِلَّا

أَنْ نَفَطَّمَ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٢ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُون ويُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُوْآنِ وَمَنْ أُوْقَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايعْتُمْ بِعِ وذلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلْتَآتِبُونَ ٱلْعَايِدُونَ ٱلْخَامِدُونَ ٱلسَّاكِيُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمرُونَ بِٱلْمَعْرُوبِ وَّالنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنْكُم وْٱلْحَافِظُون لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٠ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَّالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَى قُرْنَى من بَعْدِ مَا تَبِنَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَحْجَابُ ٱلْجَيمِ ١١٥ وَمَا كَانَ ٱسْتَغْفَازُ إِنْزِهِم لأَبِيعِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدةِ وعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدْرٌ لِلَّهِ تَبْرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهيمَ لَأُوَّاهٌ حَلِيمٌ ١١٦ ومَا كَانَ ٱللَّهُ لَبُضِلَّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتَّى يُبِيِّن لَهُمْ مَا يَتَّقُون إِنَّ ٱللَّهَ مَكُلَ شَيْء عَلِيمٌ ١١٧ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ يْحْبِي وَيُبِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيمِ ١١١ لقدٌ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وٱلنَّهَاجِرِينِ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ في سَاعة ٱلْعُسْرَة منْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ مِهُمْ رَزُّكَ رَحِيمٌ ١١٩ وعَلَى الثَّلَثَة الَّذينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِهَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَكْمَا مِن ٱللَّهِ إِلَّا إِليَّهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٢١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِن ٱلْأَغْرَابِ أَنْ يَتَغَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ولَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلَا نَصَبُّ وَلَا عَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطرُونِ مَوْطِئًا يَقِيطُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُرِّ نَيْلًا إِلَّا كُتبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلً ضَالِمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣٦ ولَا يُنْفِقُونَ نَفقَةً صَعِيرَةً وَلَا كَبِمرَةً ولَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَعْرِيهُمْ آللَهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَمَا كَانَ الْمُومِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَانَعَ فَلُولًا وَقَمْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَبَتَقَقّهُوا فِي الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْكُرُونَ ١٣٠ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِنُوا آلَذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ آلْكُقَارِ وليجِدُوا فِعكُمْ فِلْطَعَّ وَاعْلَمُوا أَلْذِينَ آمَنُوا قَالَاتُهُمْ مِنَ آلْكُقَارِ وليجِدُوا فِعكُمْ فِلْطَعَّ وَاعْلَمُوا أَنْ الله مَن يَقُولُ أَيْكُمْ وَاقَعْمُ وَاقَعْمُ اللهُ اللهُ مَن يَقُولُ أَيْكُمْ وَاقَعْمُ وَاقَعْمُ وَمِنَا اللهُ عَلَيْهُمْ مَن يَقُولُ أَيْكُمْ وَاقَعْمُ وَحَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَوْتَدُنِ ثُمَّ لَا يَتُولُونَ وَلاَ هُمْ اللهُ عَلَى مَوْلُونَ وَلا هُمْ اللهُ عَلَى مَوْلًا مَا أَوْلِكَ مُولِكُمْ مِن اللهُ عَلَى مَوْلًا مَا أَوْلِكَ مُولِكُمْ مِنْ اللهُ عَلَى مَوْلًا مَا أَوْلِكَ مُولِكُمْ مِن اللهُ عَلَى مَوْلًا مَا أَوْلُونَ مَوْلًا مَا أَوْلِكَ عَلَى مَوْلًا لَا لَهُ عَلَى مَوْلًا لَهُ عَلَيْهُمْ وَمُ لَا يَقْتَهُونَ ١٩١٤ وَأَمَّا أَدُونَ مَن اللهُ عَلَى مَوْلًا مَا أَوْلِكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا مُؤْلِكُمْ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### سورة يونس

عليه السلام مَكَيِّة وهي ماثة وتسع آيات رِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الآم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْخَكِيمِ ٣ أَكَان لِلنَّاس عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِر ٱلنَّاسَ وَنَشَم ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْمَ صدْقِ عِنْدَ رَبِهِمْ قَالَ ٱلْكَانِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاجِمْ مُبِينٌ ٣ إِنَّ رَبَّكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ رَالْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْقَرْشِ يُدَتِرُ ٱلْأَمْ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ

بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وَهْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ليجْرَى ٱلَّذين آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وعَذَابُ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَل ٱلشَّبْسَ صِيْلًا وٱلْقَمَ نُورًا وِقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لْنَعْلَمُوا عَدَدَ "السِّيْبِينَ وْالْجِسَابَ مَا خَلْقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِي يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونِ ٩ إِنَّ فِي ٱخْتلافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهارِ وَمَا خَلَقِ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ لآيَاتِ لِقَوْم يَنْقُون ٧ إِنَّ ٱلَّذِينِ لَا يرْجُونِ لقآءنَا ورضُوا بالْخُيَوة ٱلدُّنْيَا وْاطْمَأْتُوا بِهَا وْالَّذِينَ فَمْ عَن آيَاتنَا غَايِلُون ٨ أُولَآتُك مَأُواهُمُ ٱلتَّارُ بمَا كَانُوا يكْسبُون ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَملُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِبهمْ رَبُّهُمْ بإيمَانهمْ تَجْرى منْ تَحْتهمُ ٱلْأَنْهَارُ في جَنَّات ٱلنَّعيم ١٠ دَعْوَاهُمْ نبها سُجَّانَك ٱللَّهُمَّ وَتَحِيِّثُهُمْ فيهَا سَلَامٌ ١١ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْخَبَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣ ولوْ يُجِدِّلُ ٱللَّهُ للنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱسْتَجْالهُمْ بَالْخِيْرِ لقُضِيَ إِلِيْهِمْ أَجِلْهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لا يَرْجُون لِعَآءنَا في طُغْيانهم يقْمَهُون ٣٠ وإذا مسَّ ٱلْإِنْسَانِ ٱلثُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِدًا أَوْ قاآئِما علمًا كشفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كأنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّن لِلْمُسْرِمِينِ مَا كَانُوا يَعْمِلُونِ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لِمَّا ظَلَمُوا وِجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ وِمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كذَلكَ نَجْنِي ٱلْقَوْمَ ٱلْجُبْرِمِينَ ١٥ ثُمّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ في ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدعمْ لِمِنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٦ وإذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آبَاتُنا بَسَات قَالَ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آئْتِ بِقُرْآنِ غَيْر هَذَا أَرْ نَدِّلُهُ فَلْ مَا يَكُونُ لَى أَنْ أَبَدْلَهُ منْ تَلْقَآهَ نَفْسَى إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ إِنِّي أَحَافُ إِنْ عَصَبْتُ رَبِّي عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٧ قُلْ لَوْ شَآء آللَّهُ مَا تَلوْتُهُ عَلَيْكُمْ وِلا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقدْ لَبِثْتُ فِبكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ نَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّه

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَانِدِ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُوُّهُمْ وَلا يَنْفعُهُمْ وَيَقُولُونَ عَوُّلآهَ شُفَعَآوُنًا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّمُونَ ٱللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ولا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِبِمَا فِيعِ يَغْتَلِقُونَ ١١ وَيَقُولُونَ لَوْلًا أُنْول عَلَيْهِ آبَةٌ مِنْ رَبِّعِ نَقُلْ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَٱنْمَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٣٣ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَانِنَا قُلِ، ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَمَا يَكْتُبُونَ مَا نَبْكُرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِى يُسَبِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْر حَنَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْك وجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِمِ طَيْبَةٍ وفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِبعُ عَاصِفُ وجَآءَهُمْ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَان وظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَمَا مِنَّ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٢٠ فَلَمَّا أَخْبَاهُمْ إِذَا ثُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِفَيْمِ ٱلْخُقِّي يَا أَيُّهَا ٱلنَّالُسِ إِنَّهَا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِليْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنْنَتِثُكُمْ سَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ إِنَّمَا مَنَلُ ٱلْخُيْرَةِ ٱلدُّنْبَا كَمَآهُ أَنْزُلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَاحْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْض مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَت ٱلْأَرَّضُ رُخْرُنهَا وٱرَّتِنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهِا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُقَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَرْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٢٦ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دار ٱلسَّلامِ ويَهْدِي مَنْ يَشَآ ا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ٢٠ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قترر ولا ذِلَّة أُولَائِك أَعْجَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمَّ فيهَا خَالِدُون ٢٨ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآ ا سَيِّئَةٍ بِبِثْلِهَا رِتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّهَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُطْلِمًا أُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩ وَيَوْمَ فَكُشُوهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

أَهْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَتْتُمْ وَشُرَكَارُكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَارُهُمْ مَا كُنْنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بَّاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عِنْ عِبَادَتكُمْ لْعَافِلِينَ ٣١ هُنَالِك تَبْلُو كُلُّ نَفْسِ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلاهُمْ ٱلْخُقّ وَصَلَّ هَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونِ ٣٢ قَلْ مَنْ يَرْزُفْكُمْ مِن ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّبْعَ وٱلْأَبْصارَ ومَنْ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِن ٱلْمَيَّتِ ويُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ يُكَتِّمُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونِ آللَّهُ فَفُلْ أَفَلَا تَنَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَتُّكُمُ ٱلْحُقُّ مَهَا ذَا نَعْدَ ٱلْحُقِقِ إِلَّا ٱلصَّلالُ فأنَّى نُصْرَفُونَ ٣٣ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِهَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٥ فَنْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَبْدَوُ ٱلْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ قُل ٱللّهُ بَمْدُو ٱلْخَلْقَ نُمّ يُعمدُهُ فَأَنَّى تُوُّنَكُونِ ٣٦ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَهْدى إِلَى ٱلْخَقّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي للْحُقّ أَمَىنْ يَهْدِى إِلَى ٱلْحِقِّ أَحَقُّ أَنْ بُتَّعَ أَمَّنْ لا يهْدى إِلَّا أَنْ يَهْدى فِهَا لَكُمْ كَبْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ ومَا يَتَّبِعُ أَكْنُوهُمْ إِلَّا طَنَّا إِنَّ ٱلطَّنَّ لا يُغْنِي مِن ٱلْحُقّ شَبْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعِلُونَ ٣٨ وما كان فعدا ٱلْقُرْآنِ أَنْ بُفْترى منْ دُون ٱللَّهِ وَلَكِنْ تصْديقَ ٱلَّذِي نَنْنَ بَدَيْهِ وتَقْصِبل ٱلْكِتَابِ لا رَيْبَ فِنه مِنْ رَبّ ٱلْعَالَمِينِ ٣٦ أَمّ بِفُولُونِ ٱفْتَرَاهُ كُلْ فَأْتُوا مِسُورَة مِثْلَه وٱدْغُوا مَن ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينِ ٤٠ دلْ كَدَّنُوا مِمَا لَمْ بُعِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْرِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ١٦ ومِنْهُمْ مَنْ يُؤمِنَ بِعِ ومِنْهُمْ مَنْ لا يُؤمِنُ بِعِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُقْسِدِينَ ٣٦ وإنْ كَذَّنُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلَى ولَكُمْ عَمَلَكُمْ أَنْتُمْ مَرتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِنَّا تَعْمَلُونَ ٣٣ ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْبِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْقِلُونَ جُم وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلبَّكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُون هُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَطْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وِلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُون

٣٦ وَيَوْمَ يَخْشُوٰهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآء ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ٧٠ وَإِمَّا نُرِيَّلُكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَقْعَلُون ٤٨ ولِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولُ فَإِذَا جِآء رَسُولُهُمْ تُضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونِ ٩٩ ويَقُولُونِ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينِ ٥٠ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صرًّا ولا نفْعًا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يَسْتَقْدِمُون ١٥ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَائِهُ بَيَاتَا أَوْ نَهَازًا مَا ذَا يستتُعِلْ منْهُ ٱلنَّجُومُون ١٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِعِ ٱلْآنِ وقَدْ كُنْتُمْ مِعِ تَسْتَكِهُلُونَ ٣٠ ثُمَّ قِيل لِلَّدِينِ طَلْمُوا ذُوفُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ عَلْ تُجْزَرُن إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُون مِه ويَسْتَنْبِنُونَك أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي ورَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ ومَا أَنْتُمْ بِمُجْدِين ٥٥ ولَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لْأَقْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدامَةِ لِمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابِ وَتُصِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَعُمْ لَا يُطْلَمُون ١٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وِٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى ولكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥٠ هُو يُحْيِي وَيْعِيتْ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْعِطَةً مِنْ رَبِّكُمْ وشِفآء لِمَا في ٱلصُّدور وَهُدَى ورَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٥ قُلْ يَفَضِّلِ ٱللَّهِ وبرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا نُحَو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمِعُونَ ٩٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزِّي لَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وحلالًا نُالُ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُون ١١ ومَا ظنُّ ٱلَّذِينِ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٣ ومَا تَكُونُ فِي شَأَّن وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآن وَلَا تَعْمَلُون مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ نُعيضُونَ فِيعِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءَ وَلَا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَمَ إِلَّا فِي

كِتَابِ مُبِين ٣٠ أَلَا إِنَّ أَرْلِبَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ الله الله على ال لَا تَبْدِيل لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٦ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِرَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُوَّكَآء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ثُمُّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذَى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ١٩ قَالُوا ٱتَّقَدَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا في ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان بهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُعْلَمُونَ ١٧ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا نُمْ إِلَنْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَدَابَ ٱلشَّديدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُونِ ١٠ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانِ كَبْمِ عَلَيْكُمْ مقامى وتذكيرى بِآيَات ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكُّلْتُ فَأَجْمَعُوا أَمْرِكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱتَّضُوا إِلَى ولا تُنْظِرُون ٣٠ فَإِنْ تولَّبْتُمْ فِما سَأَتْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى "اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن "الْمُسْلِمِين ١٠ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وجعلْناهُمْ خَلاَئِفَ وأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرينِ ١٥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِه رُسُلًا إِلَى قَوْمهمْ فَجَازُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِك نَطْبَعُ عَلَى فُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهُرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ بِآيَاتِنا فَالْسَتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا نُعْرِمِينَ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَهُمْ ٱلْحُقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَحِعْرُ مُبِينٌ ١٨ قَالَ مُوسَى أَتَفُولُونَ لِلْحَقِّ لَبًّا جَآءَكُمْ أَحِمْرُ هَذَا وَلا يُفْلِمُ ٱلسَّاحِرُونَ ١٩ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَبًّا وَجَدْنَا عَلَيْمِ آبَآءنا

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعْنُ لَكُمَا بِمُرُّمِنِينَ ١٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتُّتُونِي بِكُلِّ سَاحِر عَلِيمٍ فَلَمًّا جَآء ٱلهَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ١٨ فَلَبًّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِنْتُمْ بِعِ ٱلجِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمِلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٣ رَيْحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْخَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَوهَ ٱلْحُجْرِمُونَ ١٣٠ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ ومَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَرْنِ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠٠ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ قَوَكُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِبِين هِ فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ توكلْنَا رَبَّنا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِبِينَ ٩٩ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينِ ١٧ وَأَوْحَيْنا إِلَى مُوسَى وأَخِيدِ أَنْ تَبَوُّه لِقَوْمِكُمَا بِعِصْمَ بْيُوتا وْٱجْعَلُوا بْيُوتكُمْ قبْلُغَ وأقيمُوا ٱلصَّلُوة وبشِّر ٱلْمُؤْمنيين ٨٨ وقالَ مُوسى رَبِّنا إِنَّكَ آتِيْتَ فِرْعَوْن وملأَهُ رينةَ وأَمْوَالًا في ٱلْحيوةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبِّنا ٱطْمِسْ على أَمْوالهمْ وَٱشْدُدْ على فُلُونهم فلا يُؤْمنُوا حَتَّى يَرَوْا ٱلْعَدَابِ ٱلْأَلِيمِ 14 قال قدْ أُجِيبتْ دعْونْكُمَا نـَّاسْتقيمَا ولا نَتْبِعانَ سبِيلَ ٱلَّذِينِ لا يَعْلَمُونِ ١٠ وجاوزُنا بِسي إسْرآئِل ٱلْبَصْ فأَتْبِعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ بِقِيا وَعَدُّوا حَتَّى إِذَا أَنْرِكُهُ ٱلْعَرِي قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرآئِل وأنا مِن ٱلْمُسْلِمِينِ ١١ أَلْآنِ وَقَدْ عَصِيْتَ قَبْلُ وكُنْتَ مِن ٱلْمُفْسِدِينِ ١٣ فَٱلْيوْم نَجِّيك ببديك لِتَكُون لِمَنْ خَلْفَك ا آيَةَ وإنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ عنْ آيَاتِما لغافلُون ٣٠ ولفدٌ بَرَّأْنَا بنِي إِسْرَآثِلُ مُبَوًّا صِدْنِ وَرَزِقْمَاهُمْ مِن ٱلطَّيِّباتِ مِمَا ٱخْتلفُوا حتَّى جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يوْم ٱلْقِيامَة فِيما كانُوا فِيدِ يَخْتَلِفُون ١٠٠ فإِنْ كُنْتَ في شَكِّهِ مِنَّا أَنْزَلْنَا إِنَيْكَ فَأَسْأَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرِون ٱلْكِتَابِ مِنْ قَبْلِك لَقَدْ جَآءك ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُنْتَرِينِ ١٥ ولا تَكُونَنَّ مِن ٱلَّذِينِ كَذَّمُوا

بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونِ مِن ٱلْخَاسِرِينَ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَبْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ولوّ جَآءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْقَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٨ فَلَوْلَا كَانَتْ تَرْيَةٌ آمَنَتْ نَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا تَوْمَ يُونُسَ لَبًّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَكَابَ ٱلْخِزْى فِي ٱلْخُيْوةِ ٱلكُّنْيَا ومَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ٩١ وَلَوْ شَآء رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُوهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ ومَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِنِّن ٱللَّهِ وِيَبْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠١ قُلِ ٱنْظُرُوا مَا ذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ومَا تُعْنَى ٱلْآيَاتُ وَٱلنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونِ ١٠٢ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا منْل أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلوًّا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنْتَظِرُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِن ٱلْمُنْتَظرين ١٠٣ نُمَّ نُجِّي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ فَلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْنُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ولكنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَنَّاكُمْ وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونِ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للدِّين حَنِيفًا ولا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٩ ولا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وِلَا يَضُرُّكَ عَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِن ٱلطَّالِمِينِ ١٠٠ وإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُمَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإنْ يُرِدُكَ بِغَيْمٍ فَلَا رَادً لِفَصْلِه يُصِيبُ مع مَنْ يَشَآء منْ عِبَادِهِ وهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحِيمُ ١٠٨ فُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدٌّ جَآءَكُمُ ٱلْخَتُّى مِنْ رَبِّكُمْ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَبْكُمْ بِوَكِيلِ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وْٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِبِينَ

# سُورة هود

مَكَيَّة وهي مائة ونلث وعشرون آية بسْمِ ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَٱعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ رأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ نَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُون ١٨ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحُيَوةَ ٱلدُّنْيَا وزينَتَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْعَسُونَ ١١ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآحِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ أَنْمَنْ كَانَ عَلَى بَبِّيةٍ مِنْ رِدِّهِ رِيتْلُوهُ شَاهِدٌ منْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إمامًا وَرَحْمةً أُولَائِك يُؤْمِنُونَ بِهِ ومَنْ يَكْفُرْ بِعِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكَ فِي مِرْيِةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْخُتَّى مِنْ رَبِّك ولَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ١١ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِما أُولَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَتهم ويَقُول ٱلأَشْهَادُ هَوُلآ ۚ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٦ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ كَانُرُونَ أُولَائِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِرِينَ في ٱلْأَرْض وَمَا كان لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء يُضَاعفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يسْتطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصرُونَ ٣٣ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُون ١٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَة فَمْ ٱلْأَحْسَرُون ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَحْبَتُوا إِلَى رَبَّهِمْ أُولَائِك أَحْعَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ فيها خَالِدُونَ ٢٩ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وٱلْأُصِمِ وٱلْبَصِيمِ وٱلسَّبِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَان مَثَلًا أَفَلَا تَدَكَّرُونَ ٢٠ ولقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِعِ إِنِّي لَكُمْ نَذِينٌ مُبِينٌ ٢٨ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاتَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٢٩ فقَال ٱلْبَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا منْ قرْمِه مَا نَوَاكَ إِلَّا بَشَرَا مِثْلَمَا ومَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِين هُ أَرَاذِلْنَا مَادِي ٱلرَّأَى وما نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَطُتُكُمْ كَاذِبِين ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ على بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِهِ فَعْتِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْكُرُمُكُمُوهَا وأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٣١ وِيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَمْهِ

مَالًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاَتُوا رَبّهمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٦ وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُمْ أَمَلًا تَذَكُّرُونَ ٣٣ ولَا أَنُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْقَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وِلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَرْدَرِي أَعْيُنْكُمْ لَنْ يُرِّتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَبِنَ ٱلطَّالِيينَ ٣٣ قَالُوا يَا نُومُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَوْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٣٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِبِكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شآء وَمَا أَنْتُمْ بِمُجْرِينَ ٣٦ وَلاَ يَنْفَعُكُمْ نُعْجِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْهَمَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبَّكُمْ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٣٧ أَمْ يَقُولُون آَنْتَوَاهُ قُلْ إِن آَنْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٌّ مِبًّا تُجْرِمُونَ ٣٠ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون ٣٩ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْبُنِنا ووحْيِنَا ولا تُخَاطِبْني في ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَتُون ٤٠ ويَصْنَعُ ٱلْفُلْك وكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاًّ مِنْ قَرْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَال إِنْ تَسْحُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْحَمُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يأتِبهِ عدابُ يُخْزِيهِ رِيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ ٢٣ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وِفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنا ٱحْبِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ومَنْ آمَن ومَا آمَن مَعَهُ إِلَّا قَلِيلً ٣٣ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۴۴ وهي تَجْري بِهِمْ فِي مَرْجِ كَالْجِبَال وَتَادَى نُوخٍ آَبْنَهُ وِكَانِ فِي مَعْرِلٍ يَا بُغَيِّ ٱلْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكَافِرِينِ ٢٠ قَالَ سَآوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِبْنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانِ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ٤٦ وقِيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءكِ وِيَا سَمَآءَ أَقْلِعِي وِغِيضَ ٱلْمَآءَ وَتُضِيَ ٱلْأَصُّ وَاسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيّ وَقِيل بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ وَنَادَى نُورٌّ رَبَّهُ

فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وعْدَكَ ٱلْحُقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ ٱلْمُاكِبِينَ ٨٠ قَالَ يَا نُومُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرُ صَالِمٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ١٩ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعْوِدُ بِكَ أَنْ أَسْأَلِكَ مَا لَيْسَ لِي بِعِ عِلْمٌ وإِلَّا تَقْفِرْ لِي وتَرْحَبْنِي أَكُنْ مِن ٱلْخَاسِرين ٥٠ قِيلَ يَا نُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمِ مِمَّنْ مَعَكَ وأَمَمْ سَنُبَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَبَسُّهُمْ مِنَّا عَكَابٌ أَلِيمٌ ١٥ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمْهَا أَنْتَ وَلَا تَوْمُكَ مِنْ تَبْل هَذَا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّفِينِ ١٥ وَإِلَى عادٍ أَخاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱغْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٣٠ يَا قَوْم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا على ٱلَّذِى فطرني أَفلا تَعْقِلُونَ عَه وَيَا قَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ نُمَّ تُوبُوا إِلَيْه يُرْسِلِ ٱلسَّمآء عَلَيْكُمْ مدْرَارا ،ه ويَزدْكُمْ فَوَّةً إِلَى فُوتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُعْرِمِينِ ٥٩ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قُولُكَ ومَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِين ٥٠ إِنْ نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْء قَال إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّه وٱشْهَدُوا أَنِّي بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٨٠ مِنْ دُونِهِ نَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ ٩٠ إِنِّي تَوَكَّلْتْ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذُ بِناصِبَتِهَا إِنّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٠٠ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ إِلَيْكُمْ وِيَسْتَخْلَفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرِكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيًّا إِنّ رَبّي عَلى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ ولبًّا جَآء أَمْوُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَّٱلَّذِين آمنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَخَيَّنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظِ ١٣ وَتلْكَ عَانٌ جَمَّهُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ وعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوا أَمْمٍ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ٣٣ وَأُنْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنهُ وِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدُا لِعَادٍ تَوْمِ هُودٍ ١٠٠ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا تَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

إِلَّه غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ لَحِيبٌ ١٥ قَالُوا يَا صَالِمُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آنَازُنا رِإِنَّنَا لَفِي شَلِّكِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْدِ مُربِب ٩٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرْنِي مِن ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنَهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَبْرَ تَعْسِيمِ ١٧ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُرِهَا تأكلُ في أَرْضِ ٱللَّه وِلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْهَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ٩٠ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ نَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوب ٩٩ عَلَمًا جَآء أَمْرُنَا نَجّينا صَالحًا وْٱلّذِين آمَنُوا مَعَهُ برحْمَةٍ منّا وَمِنْ خِزْى يَوْمَئِدِ إِنَّ رِنَّكَ هُو ٱلْفَوِيُّ ٱلْعَرِيرُ ١٠ وأَحَدَ ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ حَانِيِسِ ١١ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ تُمُود كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِنَمُودَ ١٠ وَلَقَدْ حَآءتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِبِمَ بِٱلْمُشْرَى قَالُوا سَلَامَا قَال سَلَامٌ مَمَا لَبِتَ أَنْ جَآء بِكِيْلِ حنِيدِ ٣٠ نلَمَّا رَأَى أَيْدَيَهُمْ لَا تَصل إِلَيْدِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِبفَةً قَالُوا لا تَغَفَّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْم لُوط مه وْامْرَأْتُهُ قَائِمَةً فَتَحِكَتْ فَنَشَّرْنَاعًا بِإِنْحَقَ ومِن ورَآءَ إِنْحَقَ يَعْقُوبَ ١٥ قَالَتْ يَا رِيْلتي أَأَلُهُ وأَنَا عَجُورٌ وهذَا بَعْلِي شَيْحًا إِنَّ هذا لشَيْء عجِيبٌ ٧٩ قَالُوا أَتَعْجَبِينِ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتْ ٱللَّهِ وِبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلِ ٱلْبَبْتِ إِنَّهُ حَبِيدٌ تَجِيدٌ ٧٠ فَلَمَّا ذَهِبَ عَنْ إِنْرَهِبِمَ ٱلرَّوْعُ وجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَادِلْنَا ف قرْم أُوطٍ إِنَّ إِبْرَهِيم لِحَلِيمٌ أَوَالْهُ مُنِيبٌ ١٨ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ حَآهُ أُمْرُ رَبِّكَ وإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرٌ مَرّْدُودِ ٧٩ ولَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيء بِهِمْ وضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وقال هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ١٠٠ وَجَآءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّآتِ قَالَ يَا قَوْمٍ هَوُّلآه بَنَاتِي هُنَّ أَعْهَمُ لَكُمْ فَآتُقُوا آللَّهَ وَلَا تُعْزُون فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيدٌ

١٨ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا في بناتِكَ مِنْ حَقّ وإنَّكَ لَتَعْلَمْ مَا نُدِيدُ ١٦ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ١٣ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُل رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِنَ ٱللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَريبٍ مِه فَلَمَّا جَآء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنا عَلَيْهَا جِبَارَةٌ مِنْ سِجِّيلِ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عنْدَ رَتَّكَ رَمَا هِيَ مِن ٱلطَّالِمِينِ ببَعِيدٍ ٥٨ وإلى مَدْيَن أَخَاهُمْ شُعَبْنًا قَالَ يَا قَرْمِ آعْبُدُوا آللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا ٱلْمُكْيَال وٱلْميزان إِنِّي أَرْاكُمْ بِعَيْسٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ٨٩ وِيَا قُوْم أَوْفُوا ٱلْبِكْيَالُ وَٱلْبِيرَانَ بِٱلْقِسْطِ وِلَا تَبْخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٧ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ٨٨ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ٨٩ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُونُكَ تَأْمُوكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَارُنا أَوْ أَنْ نفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَا ، إِنَّكَ لأَنْتَ ٱلْخِلِيمُ ٱلرَّشِيدُ 4 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَبِّيَةٍ مِنْ رَبِّي ورَرَقِنِي مِنْهُ رِرْقًا حَسَنًا ومَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا السُتطعْتُ ومَا تَوْفيقِي إِلَّا مَاللَّه علَبْعِ تَوَكَّلْتُ وإلبْعِ أَنيبُ ١١ وَبَا تَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شقاقي أَنْ يُصِيبَكُمْ مثْلُ مَا أَصَابَ قوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْم صلِم ومَا قَوْمُ لُوط مِنْكُمْ مِبَعِيدٍ ٣ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُولُوا إِلَيْدِ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَدُودٌ ٣٠ قَالُوا يا شُعَيْبُ مَا نَفْقهُ كَنِيرًا مَمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِبِنَا صَعِبِهَا وِلُولًا رَعْطُكَ لَوجَبَّنَاكَ وِمَا أَنْتَ عَلَبْنَا بِعَزِيرِ ١٠ قَالَ يَا قَرْمِ أَرَعْطِي أَعَوُّ علبْكُمْ مِن ٱللَّهِ وٱتَّحْدَتُهُوهُ ورآبكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بَهَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً ه ويَا قَوْمِ آعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٩ مَنْ يَأْتِيعِ عَذَابٌ يُغْزِيدِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٧ وَلَمَّا جَآء أَمْرُنَا

خَتَّيْنَا شُقَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَكُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٨ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدُا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ١٦ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَان مُبِين إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلئِهِ فَا تَبْعُوا أَمْمَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْمُ فِرْعُوْنَ بِرَشِيدٍ ١٠٠ يَقْكُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠١ وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِثْسَ ٱلرَّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠٢ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآه ٱلْقُرَى نَفْضُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآثِمٌ وَحَصِيدٌ ١٠٣ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ ۗ لَمَّا جَآء أَمْرُ رَبِّكَ ومَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ١٠٠ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَتَّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذلِك يَوْمً عَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُوذٌ ١٠٠ وَمَا نُوَّخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ معْدُودِ ١٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكلَّمْ نَفْسُ إِلَّا بِإِنْنِهِ نَمِنْهُمْ شَقيٌّ وسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا نَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ مِيهَا رَفِيرُ وشَهِيقٌ ١٠١ خَالِدِينِ فِبهَا مَا دَامَتِ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ ١١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِين سَعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وْٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شآه رَبُّكَ عَطَآء عَيْمَ تَجْدُونِ ١١١ فَلا تَكْ فِي مِرْيةِ مَبًّا يَعْبُدُ هَوُّلآ مَا يَعْبُدُون إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَآرُهُمْ مِنْ قَبْلُ وإِنَّا لَمُوَتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ١١١ ولَقَدّ آتَيْنا مُوسَى ٱلْكتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ولَوْلا كلِمةٌ سَبَقَتْ منْ رَبِّك لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لفي شَكِّ مِنْهُ مُريبِ ١٣٠ وإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَتِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١٠ فَأَسْتَقِمٌ كَمَا أُمِرْتَ ومَنْ تَابَ مَعَك وَلا تَطْفَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ ولَا تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ ٱلنَّارُ ومَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء ثُمَّ لَا تُنْصَرُونِ ١١٦ وأَتِيمِ ٱلصَّلَوةَ طَرَقِي ٱلنَّهَار

وَرُلْفًا مِنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْخُسَنَاتِ يُدْهِبْنِ ٱلسَّنَّتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّاكِرِينَ المَّنْكِمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْمَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٨ فَلَوْلا كَانِ مِنَ ٱلْفُرُونِ مِن قَلْيُكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا تَلِيلًا مِثَنَ أَجْيَّنَا مِنْهُمْ وَأَتْتِمُ ٱلْخِينَ اللَّهُ وَلَا يَبِيلًا مِنْهُمْ وَأَتْتِمَ ٱلْخِينَ اللَّهُ وَلَا يَوْلِكُ عَلَيْهِ وَقَانُوا مُحْرِمِينَ ١١١ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى يَظُلُم وَأَفْلَهُمْ وَقَبَّتُ كَلِمُهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتُ كَلِمُهُ وَرَبِّكَ لَا يَرْمُنُونَ اللَّهُ وَاحِدَةً وَلَا لَكُلُكَ خَلَقَهُمْ وَتَبَّتُ كَلِمُهُ وَرَبِّكَ لَا يَرْمُنُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ ٱلْبَاءَ وَلَا لَكُلُونَ وَلَا لِللَّهُ وَلَاكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ ٱلْبَاءَ اللَّهُ وَلَالِي أَجْمُونِينَ اللَّهُ وَكُونَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ مُنْكُونُ وَلَاللَهُ عَنْ مَكَانَتِكُمْ إِلَّا عَامِلُونِ وَانْتَلِي أَمْنُونَ آعْمُلُونَ وَاللَّهُ فَيَعْلَى وَاللَّهُ وَلَاللَالِكُونَ وَاللَّهُ عَنْ مُكَانِينًا إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱللَّهُ مِنْ الْمُونِينَ لَا يَرْمِنُونَ اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ وَلَوْلَ وَاللَّهُ عَيْبُولُ عَلَى مُكَانِيكُمْ إِلَّا عَامِلُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَاللَّهُ مُنْكُونُ وَاللَّهُ عَيْبُولُ عَلَى اللَّهُ مُنْ وَلَا لَا لَا مُنْفِيلًا فَيْ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُولِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُولِيلُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَعْهُمُ وَلَمْ اللْمُلُولُ اللْمُولِيلُولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولًا لَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ

#### شورة يوسف 💎

عليه السلام مكّية وهي ماثة واحدى عشرة آية بشم ٱللَّمِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحيم

*:*;;;;;;

ا الله ولك آيات آلكِتابِ آلْمِين ٢ إنا أَنْرَلْناهُ قُرْآنا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ يَعْنَ الله عَدا ٱلْعُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ ٣ يَعْنَ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِما أَرْحَيْنا إليْكَ هَدا ٱلْعُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ تَبْلِهِ لَمِن ٱلْقَالِينَ ٢ إِذْ قَال يُوسُفُ لأَنيه يَا أَنَتِ إِلَى رَأَيْتُ أَحَدَ عَمَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّنْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ٥ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رَزْيَاكَ عَلَى إِلَيْ لَلْهِ يَا لِيَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رَزْيَاكَ عَلَى إِلَيْ لَسَامِ عَدْرُ مُبِينً عَلَى إِلَيْ لِسَانِ عَدْرُ مُبِينً

٩ وَكَذَلِكَ يَعْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ رَيْتِمُّ يِعْبَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَنَّهَا عَلَى أَبَرَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧ لَقَدْ كَان في يُوسُفَ وإخْرَتِهِ آيَاتُ لِلسَّآئِلِينَ ٨ إِذْ قَالُوا ليُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَخَنْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٩ أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ الطُرَحُوهُ أَرْضًا يَعْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ١٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلجُنتِ يلْتَقطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَة إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١١ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وإِنَّا لَهُ لَنَاحِحُونَ ١١ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٣ قَالَ إِنِّي لِيَعْزُنْنِي أَنْ تَدْعَبُوا بِعِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ ٱلدِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ١٠ قَالُوا لَئِنَ أَكَلُهُ ٱلذِّنْبُ وِنَكُنُ عُصْمَةً إِنَّا إِذًا لخَاسِرُونَ ١٥ فَلَمًّا فَهَبُوا بِهِ وأُجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلجُّابِّ وَأَرْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَتَّهُمْ مَا مُرهمٌ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ وجَآوًا أَبَاهُمْ عِشَآء يَبْكُونَ ١٧ قَالُوا يَا أَنَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُف عَنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَّلَهُ ٱلذِّتْبُ ومَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لنَا ولوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١١ وجَآوًا عَلَى قبِيصِهِ بدَّمِ كَذِب قَالَ مَلْ سَوَّلتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وْاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونِ ١١ وجآءَتْ سَيَّارَةٌ فأرْسَلُوا وَاردَهُمْ فَأَدْلَى دلْوهُ قَالَ يَا نُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وأُسرُّوهُ بِصَاعَةٌ وَّاللَّهُ علِيمٌ بِمَا يَعْبَلُونِ ٢٠ وشَرَوْهُ بِنَمِن بَعْسٍ دَرَاهِمَ معْدُودَة وكانُوا فيهِ من ٱلزَّاهِدِينَ ٢١ وقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِآمْرَأْتِه أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّعِذَهُ وِلَذَا وِكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ولِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالَبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ ٣٦ ولَبًّا بلغ أَشْدَهُ آتينَّاهُ حُكْما وعِلْمَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزى ٱلْحُسِنِينَ ٣٦ وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي مُنتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

هَبْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلظَّالِمُونَ ٢٠ ولَقَدْ عَبَّتْ بِه وعَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لنَصْرفَ عَنْهُ ٱلسُّوء وَٱلْفَحْشَآ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُعْلَمِينَ ٢٥ وٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَبِيصَهُ مِنْ دُدْمِ وَأَنْفَهَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآ؛ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَنْ يُشْجَى أَوْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ٣٦ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلَهَا إِنْ كَانَ تَعِيمُهُ قُدَّ مِنْ قُلْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٧ وإنْ كان قَمِيْ فُدَّ مِنْ ذُبُم فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَبًّا رَأَى تَعِيضَهُ قَدَّ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَبْدِكُنَّ إِنَّ كَنْدَكُنَّ عَظِيبً ٢٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وٱسْتَغْفِرِي لِكَنْبِك إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٣٠ وَقَالَ نَسْوَةً فَي ٱلْمَدِينَة ٱمْرأَتْ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَواهَا فِي ضَلالِ مُبِينِ ٣١ فَلَمَّا سِعَتْ بَمُكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآنتُ كُلَّ واحِدَة منْهُنَّ سَكِّمنَا وَقالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ مَلَمًّا رأَيْنَهُ أَكْبَرّْنَهُ وَتَطَّعْنِ أَيْدَيُهُنَّ وَتْلْنَ حَاسَ للَّهِ مَا هَذَا نَشَوًّا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكَ كَرِيمٌ ٣٣ قَالَتْ مِدَلَكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ وِلقَدْ زَاوِدتُهُ عَنْ نَفْسِه فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لِيُحْجَنَنَّ وِلَيَكُونا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبّ ٱلتَّحْنُ أَحبُّ إِلَّى مَهَا يَدْعُونَني إِلله وإلَّا نَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأُكُنْ مِن ٱلْحَاهِلِينَ ٣٠ وَأَسْجِابَ لَهُ زَتُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعِلِيمُ ٣٠ نُمَّ بَدِا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْآيَاتِ لَيَكْجُنْنَّهُ حَتَّى حِينِ ٣٦ ودحل مَعَهُ ٱلرِّجْنِ نتَمَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِمُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآحَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْيِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبَثْنَا بِتَأْمِيلِةِ إِنَّا نَوَاكَ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٧ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُوْزَقَانِةِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْرِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ

مِلَّةَ تَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآءى إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِنْ شَيْء ذلِكَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبَى ٱلجِّمْنِ أَأْرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٢٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ ذُرِيعِ إِلَّا أَسْبَآء سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَآوُكُمْ مَا أَنْزَل ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكُثَمُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ يَا صَاحِبَى ٱلتِّحْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا نَيَسْقِي رَبَّهُ خَمُّوا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّبْرُ مِنْ رَأْسِهِ فَضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٣٦ رَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبَّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْمَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلجَّهُنِ بِضْعَ سِنِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْغُ عِبَاكْ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُصْم وَأُخَر يَابسَاتٍ يَا أَيْهَا ٱلْمُلَا أَنْتُونِي فِي رُوِّيَاىَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّونِيا تَعْبُرُونَ ٢٠ قَالُوا أَضْفَاكُ أَحْلام وَمَا نَحْنُ بِتَأْرِيلِ ٱلْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّثُكُمْ بِتَأْرِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٤٩ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدَيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْغُ عِجَاكْ وَسَبْع سُنْبُلَاتٍ خُصْم وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى "النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ قَالَ تَرْزَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَهَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِمِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٨٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَاذْ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِبًّا تُعْصِنُونَ ٢٩ ثُمًّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُفَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّتُونِي بِهِ فَلَمًّا جَآءَهُ ٱلرِّسُولُ قَالَ ٱرْجِعٌ إِلَى رَبِّكَ فَأَسْأَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِي تَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَتِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ او قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِعِ تُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْدِ مِنْ سُوٓء قَالَتِ

جزء ١٣

اه ذَلِك لِيَغْلُمُ أَتِي لِمْ أَخْنُهُ بِٱلْعَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ ٣٠ وَمَا أُبَرِّيُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسَّوْء إِلَّا مَا رَحِمَ رَتِي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ ٱثَّتُونِي بِعِ أَسْتَعْلِصُهُ لِنَفْسِي نَلَمَّا كَلَّهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَزَاتِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٠ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حيثُ يَشَآء نُصِيبُ بِرَحْمَنِنَا مَنْ نَشَآء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ٥٠ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَّقُونَ ٨٠ وَجَآء إِخْرَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْدِ نَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونِ ٥٩ ولَمَّا جَهَّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتُّمُّونِي بِأَخ لكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تروْن أَتِي أُرِفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْنُنْزِلِينَ ١٠ قَإِنْ لَمُّ تأنوبي بِدِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ ١١ قَالُوا سَنْرَاوِهُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٣ وَقَالَ لِفِتْيَانِدِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣٣ مَلَمًّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكِيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٠٠ قَالَ علْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَانِطًا رَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١٠ وَلَبًا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِصَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيمُ أَهْلَنَا وَخَفْظُ أَخَانَا وَمَرْدَاهُ كَيْلَ بَعِيمِ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيمٌ ٩٦ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُون مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْثَنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَبًّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً ١٧ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِن ٱلْخُمُم إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ نَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٨ وَلَبًّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَان يُعْنى عَنْهُمْ مِن ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِلَّا حَاجَّةٌ في نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وإنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِهَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُولُ فَلَا تَبْتَتُسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمَّا جَهْزَهُمْ بِجَهَارهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ نْمَ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيِّتُهَا ٱلْعِيمُ إِنَّكُمْ لَسَارِتُونَ ١١ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا مَعْقِدُونَ ١٣ قَالُوا نَقْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ ولِمَنْ جَآء بِهِ حِبْلُ بَعِيمِ وَأَنَا بِهِ رعيمٌ ٣٠ قَالُوا تَاللُّهِ لَقَدْ عَلِينتم مَا جِنْنَا لِنْفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وما كُنّا سارقينَ ٧٠ قَالُوا فَمَا جَرَآرُهُ إِنْ كُفَّتُمْ كَاذِيبِنَ ١٠ عَالُوا جَزَآرُهُ مِنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جِرآوُلًا كَدَلِكَ نَجْرِي ٱلطَّالِمِينَ ٧٩ مَبِدَأُ بِأَرْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعآء أُحِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَآء أُخِيهِ كَدَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف مَا كَان لِيأْخُدَ أَحَاهُ فِي دِين "الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآء "اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآء وَفَوَّى كُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٠ فالوا إِنْ يَسْرِق فَقدٌ سَرِي أَجَّ لَهُ مِنْ قَبْلُ فأَسَّرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلِمْ يُبْدِهَا لِهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شُرُّ مِكَانًا وْٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُون ١٨ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْحًا كَبِيرًا نَخُدٌ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاك مِنَ ٱلْحُسْسِنِينَ ١٩ قَالَ مَعَادَ ٱللَّهَ أَنْ نَأْخُدَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا متاعنَا عِنْدُهُ إِنَّا إِذًا لَطَالِمُونَ ١٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلْصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قدْ أَخدَ عَلَيْكُمْ مؤثقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَوَّطْتُمْ في يُوسُفَ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضِ حَتَّى يَأْنَنِ لِي أَبِي أَوْ يَعْكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحُاكِيِينَ ١١ إِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وما سَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا رَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ٨٦ وَٱسْأَلِ ٱلْقَرَّيْةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْقِيمَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنا فِيهَا وَإِنَّا لَصادِتْونَ ١٣٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ ٱلْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَوِمِنَّ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ بِأَدِنِمِي بِهِمْ جَوِمِعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعلِمْ

ٱلْحُكِيمُ ١٠ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَّابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْن فَهُوَ كَطِيمٌ مَه قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُو تَذْكُم يُوسُفَ حَتَّى تُكُونَ حَرَضًا أَوْ تُكُونَ مِن ٱلْهَالِكِينَ ٨٩ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَيِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ يَا بَنِيَّ ٱلْعَبْوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِبِهِ وَلَا تيناً سُوا مِنْ رَوْم ٱللَّه إِنَّهُ لَا يَبْأَسُ مِنْ رَوْم ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٨ فَلَمْا دَخلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وأَهْلَنَا ٱلصُّرُّ وجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُزْجَاةٍ فَأَوْفَ لَمَا ٱلْكَيْلِ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّتِينِ ١٨ قَالَ هَلْ علِمْتُمْ مَا نعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وأَخِيعِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ١٠ قَالُوا أَئِنَّكَ لأَنْتَ يُوسُفْ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّه لا يُصبعُ أَجْم ٱلنَّحْسِنِينِ ١١ فالوا تأللَّهِ لَقدٌ آثَوَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئينِ ١٠ مَالَ لا تنْريبَ عليْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَعْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينِ ٣٠ إِذْهَبُوا نَفْيِيمِي هَذَا فَأَنْفُوهُ عَلَى وَجْعِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وأُتُونِي بأَهْلُكُمْ أَجْمَعِمن ١٠٠ ولَمَّا مصلت ٱلْعِبرُ قَال أَبُوهُمْ إِنِّي لأَحِدُ ربيرَ يُوسُف لوُّلا أَنْ تُفتَّدُونِ ٥٠ فَالُوا نَاللَّهِ إِنَّكَ لَعَى ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ٩٩ فَلَبًّا أَنْ جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وجْهِمِ مَارْتَدَّ تَصِيرًا ١٠ قال أَلِمْ أَفَلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمْ مِن ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُون ٩٨ فَالْوا يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا حَاطِئبن ٩٩ قالَ سَوْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَتَّى إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ قَلَمًّا دَخَلُوا على يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَرَيْهِ وَقال ٱلدُخْلُوا مِصْرَ إِنْ شَآء ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ ورفَعَ أَبويْهِ علَى ٱلْعَرْش وخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا وقالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُوِّياكَ . مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن ٱلبِّجْنِ وَجَآء بِكُمْ مِن ٱلْبُدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وبَيْنَ إِخْوتي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآء إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخُكِيمُ ١٠٠ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينِ ١٠٣ ذلِكَ مِنْ أَنْبَآه ٱلْقَيْبِ نُوحِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ومَا أَكْثَمُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَبْهِ مِنْ أَجْم إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْمْ لِلْعَالِمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا رهُمْ عَنْهَا مُعْرضُونَ ١٠٩ وَمَا يُؤْمنُ أَكْتَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٠ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي وَسُجْحَانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَبْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولَدَارُ ٱلْآحِرَة خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْأَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَآء وَلا يُرَدُّ بَأُسْنَا عَن ٱلْفَرْمِ ٱلْمُحْرِمِينَ ١١١ لقَدْ كَانَ فِي نصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْن يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء وَهُدًى ورَحْمَةَ لِقوْم يُؤْمِنُونَ

### سورة الرعد

مكّية وهي ثلث واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

المّم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِنَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْخَقَ وَلَكِنَّ أَحْتَمَ
 ٱلنَّسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٣ أَللَهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِقَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى

عَلَى ٱلْعَرْشِ وَتَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّمُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَبِّكُمْ تُوتِنُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ بِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمِ يَتَفَكَّرُونَ م رَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَّجَارِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابِ وَزَرْعُ وَنَجِيلٌ صِنْوَانْ وَغَيْمُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآه وَاحِدٍ وَنْفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يَعْقِلُونَ ه وَإِنْ تَغْجَبْ فَجَبْ تَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَثِنًّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ١ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَرَّبَّهُمْ وأُولَائِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاقِهِمْ وأُولَاثِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ مُ فِيهَا خَالِدُونَ ٧ وَيَسْتَهجُلُونَكَ بَّالسَّيْثَةِ قَبْلَ ٱلْخُسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلَهمُ ٱلْمُثْلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْبِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا أُنْولَ عَلَيْعِ آيَةٌ من رَبِّعِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِر وَلِكُلِّ قَرْمِ هَادِ ٩ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْبِلُ كُلُّ أَنْثَى رَمَا تَعِيثُن ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَوْدَادُ وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ بِعِقْدَارِ ١٠ عَالَمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيمُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآة مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِعِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَغْفِ بِٱللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَار ١١ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَعُفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ رَإِذَا أَرَّادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِةٍ مِنْ وَالِ ١٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْقًا وَطَبَعًا ويُنْشِئُ ٱلتَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ١٠ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِعَبْدِهِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيفَتِعِ وَيْرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآء وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْجَالِ ١٥ لَهُ دَعْوَةُ ٱلْخَتِي وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَحِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْدِ إِلَى ٱلْمَآء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِيدِ وَمَا دُعَآء ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١٦ وَلِلَّهِ يَهْدُنُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَظِلَالُهُمْ بِٱلْغُدُو وَٱلْآصَالِ ١٧ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَمَا تَخَذَتُمْ مِنْ دُونِهِ أَرْلِبَآء لَا يَمْلِكُونِ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيمُ أَمْ هَلْ تَسْتَرِي ٱلظُّلُماتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُوَكَاء خَلَقُوا كَفَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٨ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوتِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِعَآ، حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاع زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُتَّى وٱلْبَاطلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَدْهَبُ جُفَآء وَأُمَّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَهَّكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهمُ ٱلْخُسْنَى وْٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضَ جَبِيعًا ومثَّلَهُ مَعَهُ لَأَقْتَكَوْا بِعِ أُولَائِكَ لَهُمْ سُوَء الخُسَابِ ومَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وبنِّس الْمِهَادُ ١١ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحُقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُومُونَ بِعَهْدِ آللَّهِ ولا يَنْقُضُونِ ٱلْبِيثانَ ٢١ وٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ويَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ويَعَانُونَ سُوٓ ٱلْحِسَاب ٣٢ وَّالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاء وجْه رَبّهم وأَقَامُوا ٱلصّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مَبَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَحْرَرُنَ بَالْخُسَنَةِ ٱلسَّنِئَةَ أُولاَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْن يَهْ خُلُونَهَا ومَنْ صَلِّمَ مِنْ آبَآئِهِمْ وأزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَٱلْمِلَاثِكَةُ يَدْخُلُون عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَّ بَابِ ٢٠ سَلَامْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ غُقْبَى ٱلدَّار ٥٠ وَٱلَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ منْ بَعْدِ ميثاتِه زِيفُطَعُون مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِه أَنْ يُوصَلَ ويُفْسَدُونِ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِك لَهُمْ ٱللَّعْنَةُ ولَهُمْ سُوءَ ٱلدَّارِ ٢٦ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآ؛ ويَقْدِرُ وفَرِحُوا بِٱلْخَيْوةِ ٱلدُّنْيَا ومَا ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَة إِلَّا مَنَاعٌ ١٠ ويَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآ؛ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا

وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْمِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْمِ ٱللَّهِ تَطْمَثِنُّ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ٢٦ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ تَدْ حَلَتْ مِنْ تَبْلِهَا أُمَمْ لِتَتْلُو عَلَيْهِمْ ٱلَّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ تُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ٣٠ وَلَوْ أَنَّ تُوْآنًا سُيۡرَتُ بِعِ ٱلْجُبَالُ أَرْ تُطِّعَتْ بِعِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِعِ ٱلْمَوْتَى بَلُ لِلَّعِ ٱلْأُمْرُ جَبِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣١ وَلَا يَرَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارهِمْ حَتَّى يَأْتَى وعْدُ ٱللَّه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣٦ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِقً بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣٣ أَنْهَنْ هُوَ تَآتَمُ عَلَى كُلِّ نَفْس بِهَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّه شُرَكَآء قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نظاهر منَ ٱلْقَوْلِ بَلْ رُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وصُدُّوا عَن ٱلسَّبِيلِ ومَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ نَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ٣٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْخُيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وِلَعَذَابُ ٱلْآحِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاقِ ٣٠ مَنلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونِ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّا وَعُقْبَى ٱلْكَانِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٩ وْٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِمُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّهَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِعِ إِلَيْعِ أَدْعُو وَإِلَيْعِ مَآب ٣٧ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبيًّا وَلَثِنِ ٱتَّبَعْتَ أَعْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ ولِيَّ وَلَا وَايِ ٣٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ تَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وِذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِنَى بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْن ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ٣١ يَحْمُو ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وعِنْدَهُ أَمُّ ٱلْكِتَابِ ٠٠ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا

ٱلْحِسَابُ ١٠ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِكُمْهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٣٠ وَقَدْ مَكَرَ ٱلْكِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمُكُمُ جَبِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُفْتَى ٱلدَّارِ ٣٠ وَيَغُولُ ٱلْكِفَارُ لِمَنْ عُفْتَى ٱلدَّارِ ٣٠ وَيَغُولُ ٱلْكِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا فَلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِبِدًا بَيْنِي وَبَبْتَكُمْ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ

#### سورة ابرهيم

علية السلام مكّية وهي اننتان وخبسون آية بِشْمِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الر كِتَابُ أَنْوَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِنُحْرِجَ آلنَّاسَ مِنَ آلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلغَوْرِنِ ٱلْخَبِيدِ ٣ آللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ إِلَى صَرَاطِ ٱلغَيْمِةَ آلْخَبِيدِ ٣ ٱللَّهِ الْذِينَ يَسْتَجَبَّرِنَ ٱلْخَيْرَةَ ٱلكَّنْمَا عَلَى ٱلشَّخِرَةِ وَيَمْثُونِ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا أُولَاثِكَ فِي صَلَالٍ بَعِيدِ مَنَ الشَّفَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بلِسَانِ قَوْمِه لِيُبَيِّنِ لَهُمْ فَيُصِلُّ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَنْ وَيَعْمَ فَيُصِلُّ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ أَنْ اللَّهِ مَنْ الشَّلْمِ وَدَكَرُهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ أَنْ الْجَرْمِ وَذَكَرُهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لَكَيَاتِ لَكُمْ مِنْ آلِكُورِ وَذَكِرُهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ فَكُولُوا لِللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ لَكَيَاتِ الْمَاءَ فِي وَلِكَ لَآيَاتِ الْمُوسَى إِنَّانِهُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنَّ لَلْكَوْرِ وَذَكَرُهُمْ بِأَيَّامِ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ لَكَنَاتِ الْمَاءِ وَيُذَيِّئُونَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْقَامِ وَلِيَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ السَاعِينَ عَلَيْكُمْ وَلَوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَوْلُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِعِ رَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِبًّا تَدْعُونَمَا إِلَيْهِ مُريبِ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ ٱللَّهِ شَدُّ فَاطِمِ ٱلسَّمَواتِ وٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنْرِيكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى ١١ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُفَا نُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاَوْنَا فَأَثُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٣٠ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَعْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانِ لَنَا أَنْ نَأْنِيَكُمْ فِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا فِإِذْنِ ٱللَّهِ وعَلَى ٱللَّهِ مِلْيَمَوَّكِلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا لْنَا أَلَّا نَتَوَكَّل عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وِلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونِ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِينِ كَهِرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُطْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّيْنَا فَأُوحى إِليْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلطَّالِمِينَ ١٧ وَلَنُسْكِنَتَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِك لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ ١٨ وَٱسْتَفْتَحُوا وِحَابِ كُلُّ جَبّارِ عَبِيدٍ ١٩ مِنْ ورَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَآه صدِيدٍ ٢٠ يَتَجَرَّعْهُ وَلَا يَكَاذُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِنِيِّتٍ ومِنْ ورَآئِهِ عَدَابٌ غَلِيظٌ ١١ مَنَالُ ٱلَّدِينِ كَفَرُوا بِرَتِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كرَمَادِ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيْحِ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْء دَلِكَ هُوَ ٱلصَّلالُ ٱلْبَعِيدُ ١٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ إِنْ يَشَأُ يُدْهِبْكُمْ ويَأْتِ خِعْلِقٍ جَدِيدٍ ٣٣ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ٣٠ وبَرَزُوا لِلَّهِ حَبِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَآءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا نَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُون عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْهِ ١٥ قَالُوا لَوْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَآة عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحِيصٍ ٢٦ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَبًا تُضِي ٱلْأَمْمُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّى وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ rv إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنا يَبْصُرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِبُصْرِخِيٌّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ تَبْلُ إِنَّ ٱلطَّالِبِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ٢٨ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِين آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِنِّن رَبِّهِمْ تَعِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ٣٦ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَثَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَنَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآء ٣٠ نُزْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْن رَبِّهَا وِيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَقَدَّكُّرُونَ ٣١ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِنْ نَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار ٣٣ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقَرْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخُيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلِيضِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّالِمِينَ ,يَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ٣٣ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بِكُلُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا تَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٠ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَنَنْسَ ٱلْقَرَارُ ٣٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادُا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِةِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرِكُمْ إِلَى ٱلنَّار ٣٩ قُلْ لِعِبَادِي ٱلَّذِينِ آمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلوةَ ويُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ نيعِ وَلَا خِلَالٌ ٣٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَآء فَأَخْرَجَ بِع مِن ٱلنَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَتَعْمَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرَى فِي ٱلْبَحْمِ بِأَمْوه وَتَعْمَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ وَتَعْمَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآثِبَيْنِ وَتَخْرَ لَكُمْ ٱللَّبْلَ وَٱلنَّهَارَ وآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلُتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَطَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٨ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِنًا وٱجْنْبْنِي وننِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٩ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَمْلَكُنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِتِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠ رَبَّمَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بَوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْحُرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِكَةٌ مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْدِى إِلَيْهِمْ زَارْزُقْهُمْ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٠ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى ومَا نَعْلِنُ ومَا يَعْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْء فِي ٱلْأَرْض وَلَا فِي ٱلسَّمَآء أَلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَمِ إِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِنَّ رَتَّى لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآء ٣٠ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآء رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي ولِوَالِكَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْجِسَابُ ٣٣ ولَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ عَانِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَّخِّرُهُمْ لَنَوْمِ تَشْعَصُ فِيهِ ٱلْأَنْصَارُ ۴٠ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوسِهمْ لَا يرْتَكُ إليْهِمْ طَرْنُهُمْ وأَفْئِدتُهُمْ هَوَآه وأَنْذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ٱلْعَذابُ هُ فَنَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ ٣٦ لُحِبْ دَعْوَتَك وتَتَّبِع ٱلرُّسُلَ أُولِمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوالٍ ٤٧ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِن ٱلَّدِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْف فعلْنا نهمْ وضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ وقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وعِنْدَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وإنْ كَان مَكَّرُهُمْ لِتَزْولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ٤٨ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ خَلِف وعْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ ٱللَّه عريزُ ذُو ٱنْتِفَامِ ٩٩ يَوْمَ ثُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسّمَوَاتُ وِنَرَرُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهّارِ ٥٠ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينِ يَوْمَثِدِ مُقَرَّبِينِ فِي ٱلْأَصْفَادِ الله سرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَعْشى وُجُوعَهُمُ ٱلنَّازُ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥٠ هَذَا بِلَاغْ لِلنَّاسِ ولِيُنْدَرُوا بِعِ ولِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَدُّكُمَّ أُولُوا ٱلْأَلْبَاب

# سورة الجم 🗇

مكّيّة وهى تسع وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ تُتَمَامُ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الرَّ قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينِ ﴿ ٣ رُبُّمًا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا

لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَبَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَٰلُ تَسَوْفَ يَعْلَمُونَ م وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ تَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا رِمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكُمُ إِنَّكَ لحَيْنُونٌ ٧ لَوْمَا تَأْتِيمَا يَالْمَلَآثِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٨ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمُلَآئِكَةَ إِلَّا بَّالْحُقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ٩ إِنَّا خَنْ تَزَّلْنَا ٱلذِّكْمَ وإِنَّا له لَحَافِطُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا مِنْ تَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُولِينَ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونَ ١١ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِين ١١١ لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ ١٠ ولوْ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآء فَطَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بِلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ 19 وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاء بُرُوجًا وَرَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١١ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَان رَحِيمِ ١٨ إِلَّا مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّبْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ أَلْأَرْضَ مَكَدْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَعْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْزُون ٢٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ومَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَارِقِينِ ٢١ رَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ ٣٠ وأَرْسُلْنا ٱلرِّياحِ لوامِ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَارِنِينِ ٣٣ وإِنَّا لَتَعْنُ نْخْيِي وَنْبِيتُ وَنْحُنُ ٱلْوَارِثُونَ ٢٠ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِين مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ٢٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٦ ولقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُون ٢٧ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّمُومِ ١٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَّئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ٢٦ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَهُونُ فِيعِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَتَجَدَهُ ٱلْمَلَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٦ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ

لَمْ أَكُنْ لِأَجْهُدَ لِبَشَم خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونِ ٣٠ قَالَ فَالْخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّيسَ ٣٣ تالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلَمِ ٣٦ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنَى لأَرْتِتَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلأَغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٠ إِلَّا عِبَادَكَ منْهُمْ ٱلْمُعْلَصِينَ ١١ قَالَ هَذَا صِرَاطْ عَلَى مُسْتَقِيمٌ إنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْقَاوِينَ ٣٣ رَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٣ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُرْه مَقْسُومٌ هُ مِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٠ أَدْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ وَنَرَعْمَا مَا ف صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْرَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ١٠ لَا يَمَشَّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ ومَا ثُمُّ مِنْهَا بِخُخْرَجِينَ ٢٩ نَبِّيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ • وأن عَذَابِي هُوَ ٱلْعَدَابُ ٱلأَلِيمُ اه وَنَبِتْهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْدِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وِجِلُونَ ٣٠ قَالُوا لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُمَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ مِه قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَشَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُمَشِّرُونَ ه قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ٩٠ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَة رَبِّهِ إِلَّا "الصَّالُونَ ٥٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا "الْمُرْسَلُونَ ٨٠ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمينَ ٥٠ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَهُجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ تَذَرَّنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَابِرِينَ ١١ فَلَمَّا جَآءَ آلَ لُوطٍ ٱلْمُوْسَلُونَ ١٣ قَالَ إِنَّكُمْ تَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٣٣ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٠٠ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِ رإِنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ فَأَسْمٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ وَآمْضُوا حَيْثُ تُومُّرُونَ ٩٦ وَقَصَيْنَا إِلَيْعِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَامِرَ هَرُّلآه مَقْطُوعٌ مُصْجِينَ ١٧ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٨ قَالَ إِنَّ هَوُلآ مَسْفِى فَلَا تَفْعَدُونِ ٩٠ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ولَا تُغْرُون ٧٠ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَك

عَن ٱلْعَالَمِينَ ١١ قَالَ هَوُلآه بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٣ لَعَبْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٣ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيِّحَةُ مُشْرِقِينَ ١٦٠ نَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ جَارَةً من سِجِيلِ ١٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ٧٠ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقيمٍ ٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٨ وَإِنْ كَانَ أَهْحَابُ ٱلْأَيْكةِ لَطَالِمِينَ ١٩ فَٱلْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينِ ١٨ وَلَقَدْ كَدَّبَ أَحْمَابُ ٱلْجُرْمَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٨٦ وَكَانُوا يَتْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُرِتًا آمِنِينَ ٣٨ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّيْحَةُ مُصْجِينَ ١٨٠ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ هِ، وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ نَاصْغَمِ ٱلصَّعْمَ ٱلْجُمِيلَ ١٨ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّانِي ٱلْعَلِيمُ ٨٧ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ ٨٨ لَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أُزْوَاجًا مِنْهُمْ ولَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وْآخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨٩ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيمُ ٱلْمُبِينُ ١٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١١ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُوْآنَ عِضِينَ ١٣ فَرَرَّبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٠ عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُون ١٠٠ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٥ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْرَئِينَ ٩٦ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4٧ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٨ فَسَيِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنّ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٩٩ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

## سورة التحل مكَيَّة رهى ماثة رثمان رعشررن آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَتَى أَمْمُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَغْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَّالَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ٢ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَاثَكُة

بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ٣ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْخَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۴ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ، وَٱلْأَنْفَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِبهَا دِفْء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٩ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ جِينَ تُريحُونَ وَحِس تَسْرَحُونَ ٧ وَتَحْبِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بَالِعِبِمِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْكُ رَحِيمٌ ٨ وَالْخَيْلُ وَالْبِعَالَ وَالْخِيمِ لِتَرْكَبُوهَا وَرِينَةٌ ويَعْلَقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ ومِنْهَا جَآئِرٌ ولَوْ شَآء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِى أُنْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَخَرْ فِيهِ تُسِيمُونَ ١١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِعِ ٱلرَّرْعَ وْٱلرَّيْتُون وَٱلنَّفِيلَ وْٱلزَّعْمَابَ وَمِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِك لآيةً لقَوْمٍ بَتَفَكُّرُونَ ١١ وَسَحَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَار وْالشَّمْسَ وْالْفَمَر وْالنُّجُومُ مُحَدَّواتْ بِأَمْرِه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٣٠ وَمَا ذَرَأً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ نُحْتَلَفَا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٠ وهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَعْرَ لتأْكُلُوا مِنْهُ لَحْما طَريًّا ونسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وِلتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ وِلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ هِ وَأَلْقِي فِي ٱلْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ نَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١١ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ فُمْ يَهْتَدُونَ ١١ أَفَهَنْ يَعْلَقْ كَمَنْ لَا يَعْلَقْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١٨ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 14 وْاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نُسِرُّون ومَا نُعْلِنُونَ ٢٠ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وهُمْ يُخْلَقُونِ ١٦ أَمْواتُ غَيْرُ أَحْيَاءً وَما يَشْعُرُونَ ٢٦ أَيَّان يُبْعَثُونَ ٣٣ إِلَهُكُمْ إِلَةً واحِدٌ فَا لَكِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فُلُوبُهُمْ مُنْكِرةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ١٠٠ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ومَا يُعْلِنُونَ ١٠ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٦ وإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ

ٱلْأُوَّلِينَ ٢٧ لِيَعْبِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْمِ عِلْمٍ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ١٨ قَدْ مَكَمَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ "الْقَوَاعِدِ فَعَرَّ عَلَيْهِمْ "السَّقْفُ مِنْ فَرْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ "الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٩ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وِيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاتُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِرْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ طَالِعِي أَنْمُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوٓء بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣١ فَٱنْخُلُوا أَنْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٦ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ولَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارِ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآرُنَ كَذَلِكَ يَعْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمْ ٱلْمَلَآثِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٣ هَلْ يَنْظُرُونِ إِلَّا أَنْ تَأْتِمَهُمُ ٱلْمَلاّئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَبَهُمُ ٱللَّهُ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٣٩ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرَزُنَ ٣٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء غَدْنُ وَلا ٱبَآوُتَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْه كَذَلِكَ نَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ نَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وْاجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ نَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْدِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ٣٩ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هْدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ومَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ وَأَقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَنُوتُ نَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ

أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ٣٦ إِنَّمَا قَوْلُنا لِشَيْء إِذا أُرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وُٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبرِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْبَا حَسَنَةً وَلَأَجُمُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبِمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونِ ٣٠ ٱلَّذِينِ صَبْرُوا وَعَلَى رَتَّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمُ وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِك إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْمِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ مِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّنُم وأَنْزَلْنَا إِلَبْكَ ٱلذِّكْرَ لِثُبَيِّن لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٠ أُنامِن ٱلَّذين مَكْرُوا ٱلسَّيِّآتِ أَنْ يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمْ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ١٩٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِرِينَ ٩٩ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَعَرُّبِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُكَ رَحِيمٌ ٥٠ أُولَمْ يَروا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْءِ يَتَفَيَّرُ ظِلالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ شُجَّدَا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونِ ١٥ ولِلَّهِ يَشُّخُهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَٱلْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْمَكْبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونِ ٣٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهِبْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيَّاىَ فَأَرْهِبُونِ عَهُ وِلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَنْفَيْرٌ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ٥٠ ومَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَبِنَ ٱللَّهِ نُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ٥٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلصَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَتَهمْ يُشْرِكُونَ ٥٨ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ نَعْلَمُون ٥٨ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِبًّا رَرَّقْنَاهُمْ تَأَللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْتُرُونَ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَمَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ١٠ وَإِذا نُشِّمَ أَحَدُهُمْ بْالْأَنْتَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وهُو كَظِيمٌ ١١ يَتَوَارَى مِن ٱلْفَوْمِ مِنْ سُوٓء مَا بُشِّمَ بِهِ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ١٣ لِلَّذِين لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْء وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٣ ولَوْ

يُوَّاخِهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بطُلْبِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَانَّةٍ رَلَكِنْ يُوَّخِرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ١٠ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ نَزِيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ نَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٩ وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُنَبِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱحْتَلَفُوا فِبِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٧ وَّاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ٩٨ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْن نَوْثِ وَدَمٍ لَبَنَّا خَالِصًا سَآتِكُ لِلشَّارِبِينَ ٩٦ وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّعِدُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَن ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلجُّبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلنَّجَرَ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١١ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآه لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٢ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ تَدِيرٌ ٣٠ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْنِ فَهَا ٱلَّذِينَ نُضِّلُوا بِرَاتِي رُزْتِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ قِيهِ سَوَآءَ أَنَبِيعْمَةٍ ٱللَّهِ يَجْدُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَنَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَينِعْبَةِ ٱللَّهِ مُ يَكْفُرُونَ ٥٠ وَيَعْبُدُونَ من دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِن ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْقَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٧٩ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْنَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٧ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَنْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْء وَمَنْ رَرَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ بَلْ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٨ وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْه وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَهَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِعَيْمِ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ ومَنْ يَأْمُمُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٥ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْمِ ٱلْبَصَمِ أَوْ هُوَ أَثْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ تَدِيرٌ ٨٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نطون أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَقْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨ أَلَمْ يَرَوا إِلَى ٱلطَّيْمِ مُتَخْرَاتٍ في جَوْ ٱلسَّمَآء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومُنُونَ ٨٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ومِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارهَا أَنَاقًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ٨٣ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِبًّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ. لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ نَقِيكُمُ ٱلْخَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِبُونَ ١٨٠ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٩ ويَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٠ وَإِذَا رَأِي ٱلَّذِينَ ظَلَبُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُعَقَّفُ عَنْهُمْ وَلَا فُمْ يُنْظُرُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءُهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَوُلَآءَ شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٩ وَأَلْقُوا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَثِدِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١١ وَيَوْمَ نَبْعَث فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُلَآهَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْبَةٌ وَبُشْرَى لِلْبُسْلِمِينَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآهِ ذِي ٱلْقُرْبَى وِيَنْهَى عَنِ ٱلْغُضْآه

وْٱلْمُنْكُم وْٱلْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٣٠ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدتُهُمْ وَلَا نَنْفُضُوا ٱلْأَيْمَانِ بَعْدِ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعِلُونِ ١٠ وَلَا تَكُونُوا كَأَلِّنِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ تُوَّةٍ أَنْكَافُا تَتَّخِدُونِ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا مَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْتِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللَّهُ بِهِ ولَيْبَيِّنَنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفيَامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَعْتَلِفُون ١٥ ولَوْ شَآء ٱللَّه جَعلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكِنْ يُضلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَبًّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٦ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنكُمْ فتَوَلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وتَذُونُوا ٱلسُّوء بِمَا صَدَدتُمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ٧٠ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَليلًا إِنَّمَا عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ مَا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ ومَا عِنْدَ ٱللَّهِ بَانِي ولَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِين صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٩ منْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُو مُومِّنْ فَلَنْحُيِيَّتُهُ حَيَّوةً طَيِّبَةً وَلَجَوْنِيَّهُمْ أَجْرِهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْفُوْآنَ فَأَسْتعِدْ بَاللَّه مِن ٱلشَّيْطانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعلى رَبِّهِم يتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينِ يَتَوَلَّوْمُهُ وٱلَّذِينِ ثُمُّ مِع مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيةَ مَكَانِ آيَةٍ وٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنِّمَا أَنْتَ مُفْتِم بَلْ أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ نَزَّلَهُ رُوخُ ٱلْفُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحُقِي لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينِ آمنُوا وهُدَى وبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ولقد نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعِلِّمُهُ دَشَرٌ لِسَانُ ٱلَّذِي يُكِّدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيٌّ وهَذَا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لا يُؤْمِنُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمْ ٱللَّهُ ولَهُمْ عدابٌ أَلِبِمْ ١٠٠ إِنَّمَا يَقْتَرِي ٱلْكذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وأُولآئِك ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٨ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكُرةَ وَتَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِٱلْكُفْمِ صَدَّرًا فَعَلَيْهِمْ

غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١٠٩ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْخُيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينِ ١١٠ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولآئِك فَمْ ٱلْفَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ فَمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا مُتنوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّك منْ بَعْدَهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١١١ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسهَا وَثُوَقًى كُلُّ نَفْس مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١١٣ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثلًا قَرْيةً كَانَتْ آمِنةُ مُطْمَنِنَّةً يَأْتِمِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاتَهَا ٱللَّهُ لَبَاسِ ٱلْجُوعِ وٱلْخُوفِ مِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٥ وَلَقَدٌ حَآءَهُمْ رَسُولٌ منْهُمْ فَكَدَّنُوهُ فَأَخَذُهُمُ ٱلْعَدَابُ وهُوْ ظَالِبُونَ ١١٥ فَكُلُوا مِمًّا رَرَّقُكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَنبًا وأشْكُرُوا نعْمَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْنُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١١ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَبْكُمُ ٱلْمِبْتَةَ وَالدَّمَ وَلَامٌ ٱلْخُنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لغمْر ٱللَّه بِع فَمَن ٱصْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ ولَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِبُمُ ١١٧ وَلَا نَقُولُوا لَهَا تَصَفُ أَلْسِنَتُكُم ٱلْكَذِبَ هَدَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَقْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١١ مَثَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١١١ وعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَدْلُ وَمَا طَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٢٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوء جَهَالَةِ ثُمَّ تَانُوا مِنْ نَعْدِ ذَلِكَ وأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ نَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِمْ إنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتُا للَّهِ حَنِيفًا ولَمْ يَكُ مِن ٱلْمُشْرِكِينِ ١٣٦ شَاكرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْتَبَاهُ وهَداهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِمِ ١٣٣ وَآتَبْنَاهُ فِي ٱلدُّنْمَا حَسَنَهُ وَإِنّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِبنَ ١٢٠ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلْبُكَ أَنِ ٱتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنبفا ومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٥ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَبْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة فيمَا كَانُوا فعه يَخْتَلِفُونَ ١٣٩ أُدْعُ إِلَى

سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْخِكْتَةِ وَالْمَوْعِطَةِ الْخَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ تَدِينَ ١٢٧ وَإِنْ عَاتَبْتُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ تَدِينَ ١٢٧ وَإِنْ عَاتَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوتِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١١٨ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكُ إِلَّا لِيَعْلِمِينَ ١١٨ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَخْرَى عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَيْقٍ مِبًا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْخِينَ آقَتُواْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اللَّهَ مَعَ الْخِينَ آقَتُواْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

## ه 🗯 سورة الاسرى 🤃 🜣 ه

مكَّيّة وهي مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحِيمِ

الله الشبخان الدى المرحد المرحد المرحد المرحد المحدد المرحد المر

يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْرَمُ رَيْبَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ॥ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ١١ ويَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءُهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٣ وَجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْن فَكَوْنَا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْء فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَآثَرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُعْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٥ إِقْرَأً كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٦ مَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُتًا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٠ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ تَوْيَةً أَمَوْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدُّمِيرًا ١٨ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٦ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ بِيهَا مَا نَشَآء لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ٢٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ١١ كُلًّا نُبِدُّ هَوُّلآه وَهَوُّلآه مِنْ عَطَاء رَبِّك وَمَا كَانَ عَطَآء رَبِّكَ تَعْظُورًا ٢٣ أُنْظُرْ كَيْفَ نَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا تَخْذُولًا ٢٠ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُعَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَرْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَتِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ وَٱخْفِفْ لَهُمَا جَنَاعَ ٱلدُّٰلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ٱرْحَنْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٦ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ٢٨ وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَّابْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ٢٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا ٣٠ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَآءَ رَحْمَة مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَرُّلًا مَيْسُورًا ٣١ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى غُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ٣٦ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلَا نَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُغُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ تَعْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ٣٠ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآء سَبِيلًا ٣٥ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بَّاكْتَقَ ومَنْ قُتِلَ مَطْلُومًا نَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ في ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٦ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأُرْنُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْوُّلًا ٣٧ وَأَرْنُوا ٱلْكَبْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُويلًا ٣٨ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لِكَ يِعِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّبْعَ وَٱلْبَصَرِ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَاثِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ٣٩ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٠ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ١١ ذَلِكَ مِبًّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْخِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَتْلُقَى في جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ٢٦ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينِ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَآثِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٣٣ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي عَدَا ٱلْقُرْآنِ لِيَدَّكِّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا مِم قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَعَوَّا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٥٠ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٢٩ تُسَبُّمُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْهِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِجَمْدِةِ وَلَكِنْ لَا تَعْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ جِالًا مَسْتُورًا ١٠٨ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلْوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ٣٠ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ

في ٱلْقُوْآن وَحْدهُ وَلَّوْا علَى أَدْمَارهِمْ نُفُورًا ٥٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِعِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ فَمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَحْدُورًا اه أَنْظُمْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٣٠ وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَيْنًا لَبَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٣٠ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدَا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيكُنَا ثُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتّى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مَه يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَقَسْتَجِيبُونَ بِحَبْدِهِ وَتَطُتُّونَ إِنْ لَبِثْمُمْ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَذْوًّا مُبِينًا ٥٩ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأُ يَرْحَبُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّنكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وْآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ٨٠ فَل ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلثُّمِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْرِيلًا ٥٠ أُولَاثِك ٱلَّذِينَ يَدُّعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبَّهُمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُون رَحْمَنَهُ وَيَخَافُون عَذَانَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّك كَانَ تَحْذُورًا ٩٠ وَإِنْ مِنْ فَرْيَةِ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١١ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُوْسِلَ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَآتَيْمَا ثَمُونَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بْالْآيَاتِ إِلَّا تَغْوِيفًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّرِّيَا ٱلَّتِي أَرِّيْنَاكَ إِلَّا فِعْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآنِ وَلَخَوِّفُهُمْ فَهَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُعْيَانًا كَبِيرًا ٣٣ وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱسِّجُدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِيُّلِيسَ قَالَ أَأْمُهُمُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٠٠ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَن إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قِلِيلًا ١٥ قالَ

ٱنْهَبْ فَهَنْ تِبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآرُكُمْ جَزَآء مَوْفُورًا ٩٩ وَٱسْتَفْرَرْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبٌ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ رَكَفَى بِرَبِّكَ رَكِيلًا ١٠ رَبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِي لَكُمْ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَعْر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِعِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٩٦ رَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَصْر ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمًّا نَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ١٠ أَنَأُمِنْتُمْ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ١٠ أَمْ أُمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيعِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِعًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرُّتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِعِ تَبِيعًا ٧٢ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْمِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٣٠ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ قَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيبِينِهِ فَأُولَاثِكَ يَقْرَزُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا مَنْ كانَ في هَذِهِ أَعْمَى نَهُو في ٱلآخِرَةِ أَعْمَى رَأْضَلٌ سَبِيلًا ٥٠ رَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ لتَفْتَرَى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ٣٠ رَلُولًا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْتًا قَلِيلًا ١٧٠ إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَرةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٨ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْفِ لِيُعْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلاقَك إِلَّا قَلِيلًا ٧١ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُتَّتِنَا تَعْوِيلًا ١٠ أَقِم ٱلصَّلَوةَ لِكُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَقُوْآنَ ٱلْغَبْرِ إِنَّ قُوْآنَ ٱلْغَبْرِ كَانَ مَشْهُودًا ١٨ ومِنَ ٱللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِعِ تَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ١٨ رَقُلُ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ٣٠ رَفْلُ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ

كَانَ زَهُوتًا مِه وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآه وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ ٱلطَّالِيينَ إِلَّا خَسَارًا مه وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وْإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوْسًا ١٨ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ فَلِ ٱلرُّرِجُ مِنْ أَمْرٍ رَبِّي وَمَا أُوتِيثُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٨٨ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَدْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْك ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا رَكِيلًا ١٩ إِلَّا رَحْبَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ نَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠ قُلْ لَثِنِي ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِيثْلِ هَذَا ٱلْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِنْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ١١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا للنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكُثَمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْبُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٣ أَوْ نَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ غَيلِ وَعِنَبِ فَتُغَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَغْجِيرًا ١٠٠ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّبَآء كَبَا زَعَبْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَآئِكَةِ قَبِيلًا ١٥ أَوْ يَكُونَ لَكَ نَيْتٌ مِنْ زُخْرُكِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآء وَلَنْ نُوِّمِن لِرُقِيِّكَ حَتَّى ثُنَزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَوهُ تُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًّا رَسُولًا ٩٦ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُومِّنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٠ قُلْ لَوْ كَانَ في ٱلْأَرْضِ مَلاَثِكَةً يَهْشُونَ مُطْيَئِتِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَلَكًا رَسُولًا ٩٨ قُلٌ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٩٩ رِمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ تَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَآء مِنْ دُونِدِ وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُنْيًا وَبُكْبًا وَصُمًّا مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ رَدْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِك جَزَآرُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا رَقَالُوا أَيْدَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَثِنًّا لَمَبْغُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠١ أَوْلَمْ يَرَوًّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادر عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآتِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ تَتْورًا ١٠٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَأَسْأَلُ بَنِي إِسْرَآثِل إِذْ جَآءهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَا مُوسَى مَعْجُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلآه إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِّي لَأَطْنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا ١٠٩ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِيَنِي إِسْرَآئِل ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآء وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وِياْ لَيْقِ أَنْزِلْنَاهُ وِيالْحُقِي نَزَلَ وِمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠ وتُوْآنًا نَوَقْنَاهُ لِتقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٨ قُلْ آمِنُوا بِعِ أَوْ لَا تُومِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ تَبْلِعِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَعِرُّونِ لِلْأَثْقَانِ سُجَّدا وَيَقُولُون سُبِّحَانَ رَبّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لِمَفْعُولًا ١٠٩ وَيَعَرُّون لِلْأَذْقَان يَبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خُشُوعًا ١١٠ قُل ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَو ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَنِ أَيًّا مَا نَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْبَآ، ٱلْخُسْنَى ولَا تَجْهَمْ بِصَلَاتِكَ ولَا تُخَافِتْ بِهَا وٱبْنغ بَبْن ذَلِك سَبِيلًا ١١١ وَفَلِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ ولَدًا ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَيُّ مِن ٱلدُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

#### سورة الكهف

مكينة وهي مائة وعشم آية يسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحُبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ رَبِّع يَغْعَلْ لَهُ عِوجًا ٣ قَتِبًا لِينْدِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَذَتْهُ رَيْمَيِّمَ ٱلنَّوْمِينِ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ لِينْدِرَ بَأْسًا شَدِيدًا

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ نِيدِ أَبَدًا ٣ رَيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا م مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَعْرُجُ مِنْ أَنْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۚ ه فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُومُنُوا بِهَذَا ٱلْخُدِيثِ أَسْفًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَبَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا حُرْزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَعْدَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبُا 1 إِذْ أَرَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ نَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَقَيِّيٌّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا · ا نَضَرَّبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبُثُوا أَمَدًا ١١ خَنْ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِٱلْحَقِي إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرْدُنَاهُمْ هُدًى ١٣ وَرَبَطْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّبَوَات وَٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُرِنِهِ إِلَهًا لَقَدْ تُلْنَا إِذًا شَطَطًا ١٠ هَوُلَآهَ تَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لُولًا يَأْتُون عَلَيْهِمْ بِسْلُطَانٍ بَيِّنٍ نَمَنْ أَظْلَمُ مِتَّنِ ٱَنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٥ وَإِذِ ٱعْتَرَاتُنُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ نَأُوا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْبَتِعِ وِيْهَيِّيُّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّبْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي نَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ نَهْوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَنّ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ١٠ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُثُونٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْعِ بِٱلْوَصِيد لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَهُلِثَّتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَآثِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْنُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرَرِتِكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْبَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَنَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

١١ إِنَّهُمْ إِنْ يَطُّهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُغْلِحُوا إِذًا أَمَدُ ١٠ وَكَذَٰلِكَ أَعْثَوْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا آبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَاتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَعْجِدًا ٢١ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَامِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَبْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَقَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِكَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قلِيلْ ٣٢ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مَرَآء ظَاهِرًا وِلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٣٣ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءُ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُمْ رَبَّكَ إِذَا نَسيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَن رَبّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ٢٠ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاثَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا تِسْعًا ٢٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِمْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ في خُكْمِهِ أَحَذًا ٢٦ وَٱثْلُ مَا أُرحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِّبَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًا ٢٠ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا تَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ٢٨ وَقُلِ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَآء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَآء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدُفنا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِتُهَا رَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآه كَٱلْمُهْل يَشْوى ٱلْوُجُوةَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءتُ مُرْتَفَقًا ٢٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُولَآئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَفَقًا ٣١ وْاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجْلَيْن جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن

مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَعْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْنَا ٱلْجُنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَطْلِمْ مِنْهُ شَيًّا ٣٣ وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَرًّا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُعَارِزُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ٣٣ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمْ لِنَفْسِدِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيكَ هَذِهِ أَبَكًا ٣٣ وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَثِنْ رُدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٠ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ٣٦ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا ٣٧ وَلَوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ عُلْتَ مَا شَآء ٱللَّهُ لَا تُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ٣٨ نَعَسَى رَبِّي أَنْ يُرِّتِينَ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّمَآء تَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٣٩ أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٢٠ وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ فَأُصْبَحَ يُقَلِّبُ كَثَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا رِيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِثَقُّ يَنْصُوْونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ٤٦ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْخَقِي هُو خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ٣٣ زْآصْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخُيَوةِ ٱلكُّنْيَا كَمَآه أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآء فَاكْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيبًا تَذْرُرهُ ٱلرِّيَاجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا جَم أَلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ رِينَةُ ٱلْخَيْرةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٥٠ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٢٠ وَعُرِمُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُعْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِئًا فيعِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَعِيرَةً ولا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ووَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلا يَطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١٠ وَإِذْ تُلْنَا لِلْمَلاَّئِكَةِ ٱلْمُحُدُوا لِآدَمَ فَكَحُدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ أَفَتَتَّجِدُونَهُ وَدُرْبَّتَهُ أَرْلِيَاء مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئُسَ لِلطَّالِبِينَ بَدَلًا ٢٩ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥٠ وَيَوْمَ يَقُول نَانُوا شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا اه وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاتِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ١٠ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْفُرْآن لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَان أَعْتَرَ شَيْه جَدَلًا ١٥ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَرِّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا م وَمَا نُوْسِلُ ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِبُدْحِضُوا بِعِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْدِرُوا هُزُوًّا ٥٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا تَذَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى غُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ٥٠ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ٥٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَكِتَلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا ٨٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَبًّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ٥٥ وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِفَتاهُ لَا أَبْرُخ حَتَّى أَبْلُغَ تَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقْبًا ١٠ فَلَمًّا بَلَقًا ُ تَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّفَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ سَرَبًا ١١ فَلَمَّا جَارَزًا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ١٣ قَالَ أَرَأَيْتَ 'إِذْ أَرَيْنَا إِلَى ٱلعَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْخُرتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُوهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ عَجَبًا ٣٠ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَٱرْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا تَصَصًّا ١٠٠ فَوَجَدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَذُنَّا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْكًا

٩٩ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٧٠ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا ٩٨ قَالَ سَتَجِهُٰنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ صَابِرًا وِلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ٩٩ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ ۚ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠ فَٱنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرِقْتَهَا لِتُعْرَى أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْت شَيْئًا إِمْرًا ١١ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٣ قَالَ لَا تُوَّاخِذْنِي بِهَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ٣٠ فَٱنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لقِيَا غُلَامًا نَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْمٍ نَفْسٍ لَقَدْ جِثْتَ شَيًّا نْكُرُا ﴿ اللَّهُ مَا قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٥٠ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْهِ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُدْزًا ٧٩ فَانْطَلقَا حَتَّى إِذَا أَتِيا أَهْلَ تَرْيِغِ ٱسْنَطْعِما أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَرَجَكَا فِيهَا جِدارا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَآقَّتَدَتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ١١ قالَ عدا عران بَيْنِي وبَيْنِكَ سَأَنْتِئْكَ بتَأْرِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْه صَبْرًا ١٨ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمِلُونِ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَردتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ رَزَآءُهُمْ مَلِكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١٠ وَأَمَّا ٱلْغُلامُ نَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنيْنِ مُخَشِينًا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وكُفْرًا ١٠٠ فأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ رَكُوةُ وأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ وَأَمَّا ٱلْجِكَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْرٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُفَا أَشُدَّهُمَا وِيَسْتَخْرِجَا كَنْزَعْمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ١٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَوْنَيْنِ فَلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١٨٠ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٌ سَبَبً فَأَتْبَعَ سَبَبًا ١٠٨ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَها تَعْرُبْ في عَبْن حَبِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا مِه فُلْنَا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَرِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخذَ

جزء ١٩

فِيهِمْ حُسْنًا ٨٦ قَالَ أَمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبْهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ١٨ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآء ٱلْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ٨٩ حَتَّى إِذَا بَلغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَرْمٍ لَمْ خَبْقَلُ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَٰلِكَ وقد أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْدِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٢ حَتَّى إِذَا تَلَغَ نَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٣ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُومَ وَمَاجُوحَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ١٩٠ قَالَ مَا مَكَّتِى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوِى بَيْنِ ٱلصَّدَنَيْنِ قَالَ ٱنْكُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آثُونِي أَنْرِغُ عَلَيْهِ تِطْرًا ٩٩ فَهَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٧ قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ١٩ وتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَثِيدٍ يَمُوخٍ فِي بَعْضٍ وَلُغِمَ فِي ٱلصُّورِ لَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّم يَوْمَثِيدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنْهُمْ فِي غِطَآه عَنْ ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠٢ أَنَحَسِبَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا أَنْ يَتَّعِدُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَآء إِنَّا أَعْتَدْنَا حَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينِ نُزُلًا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِّالْأَخْسَرِينِ أَعْمَالًا ١٠٠ أَلَّذِينِ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخُنْيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِعِ تَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ وَزْنًا ١٠٩ ذَلِك جَزَآرُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي عُوْرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْمُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْمُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي

رَاوْ جِثْنَا بِيثْلِهِ مَدَدًا ١١٠ قُلْ إِنْمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِنَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَّ إِنَّهُ وَاجِدُ نَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءً رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِمًا وَلَا يُشْرِكُ \_\_بِعِلَاتِةِ رَبِّهِ أَحَهُ

#### سورة مريم

مكّيّة وهى ثمان وتسعون آية بسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا كَهَيعضَ ذِكْمُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّآءَ ٣ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ٣ قَالَ رُبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ منِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا م وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ، وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيّ مِنْ وَرَآءَى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ولِيًّا ٩ يَرِتْنِي ويَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وْآجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ٧ يَا زَكَرِيَّآءُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ مَعْلَامِ ٱسْمُهُ يَعْيَى ١ لَمْ خَعْمَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا ٩ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَت ٱمْرَأَتِي عَاتِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَر عِتِيًّا ١٠ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى مَّيِّنٌ وقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ١١ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيةُ قالَ آيتُكَ أَلَّا تُكَلِّم ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ١١ نَعْرَجَ عَلَى قُوْمِهِ مِنَ ٱلْمِعْرَابِ فَأُوحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَجِّعُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ٣ يَا يَعْيَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ ٱلْخُكُمَ صَبِيًّا ١٠ وَحَنَانًا مِنْ لَذُنَّا وَرَكُوةٌ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِكَيْدِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ١٥ وَسَلَامٌ عَلَيْدِ يَوْمَ رُلِدَ وِيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٩ وَأَذْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱلْتَبَدَّتُ-مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَوْقِيًّا ١٧ فَٱتَّخَدَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١٨ قَالَتْ إِنِّي أَعُونُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

١٩ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ وَلَمْ أَكُ بَعِيًّا ٣ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيَّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةُ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ٣٣ كَحَمَلَتْهُ فَٱنْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ٣٣ فَأَجَآءهَا ٱلْحَقَافُنِ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّطْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ١٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلَّا تَعْرَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ١٠ وَهُرِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ ٱلنَّعْلَةِ نُسَاقِطْ عَلَيْكِ أَطَبًا جَنيًّا ٢٦ فَكُلِى وَٱشْرَبِي وَقَرَّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِن ٱلْبَشَرِ أَحَدُا ٢٧ فَقُولَى إِنِّي نذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ٢٨ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَخْبِلُهُ فَالْوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِمّْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ٣٠ يَا أُخْتَ هَرُون مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْء وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ مَعِيًّا ٣٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمْ مَنْ كَان فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتانِي ٱلْكِتابَ وَجعلنِي نَبِيًّا ٣٢ وَجَعلنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وأَوْصَانِي بْٱلصَّلُوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وَبَرًّا بِوَالِكَتِي ولَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارا شقِيًّا ٣٠ وْٱلسَّلامْ عَلَى يوْم وْلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ رَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسى آنْنُ مَرْيَمَ قَوْل ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِد مِنْ وَلدٍ سُبْحَانَهُ إِذا تضَى أَمْرًا فإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ نَيَكُونُ ٣٧ وَإِنَّ ٱللَّهِ رَبِّي ورَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاظٌ مُسْتَقِيمُ ٣٨ فَاكْتَلَفَ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ سُنهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَرْمٍ عَظِيمٍ ٣٦ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَنْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونِمَا لِكِنِ ٱلظَّالِمُونِ ٱلْيُومِ فِي صَلَالٍ مُبِين وَأَنْذِرْهُمْ يَوْم ٱلْخَسْرَةِ إِذْ تُضِى ٱلأَمْر وهُمْ في غَفْلةِ وهُمْ لا يُؤمِنُونَ ١٦ إِنَا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ ومَنْ عَلَيْهَا وإليْنَا يُرْجَعُونَ ٤٣ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبِنِ لِم تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلا يُبْمِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْنًا ٢٠ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءِنِي مِن ٱلْعِلْمِ مَا لِمْ

يَأْتِك فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وم يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٢٠ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَاكُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ نَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ١٠ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَآهُدُنِي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْك سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٩ وَأَعْتَرْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَنْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآه رَبِّي شَقِيًّا ٥٠ فَلَمًّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١٥ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِي عَلِيًّا ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِب ٱلطُّور ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ هُ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكَتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥٩ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِٱلصَّلَوةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٧٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدْيِقًا نَبِيًّا ١٥ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَبْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ آدَمَ وَمِثَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُورٍ وَمِنْ دُرِّيَّة إِنْرَهِيمَ وَإِسْرَآثِلَ وَمِنَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّوا نُجَّدًا وَبُكِيًّا ١٠ نَخَلَفَ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالَّا فَأُولَاثِكَ يَهْ خُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُطْلَمُونَ شَبًّا ١٣ جَنَّاتِ عَدْن ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بْالْقَنْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِبًّا ١٣ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ . فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٠٠ تِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّذِي نُورِكُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقيًّا ١٠٠ وَمَا نَتَنَوَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ٩٦ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِعِ قَلْ

تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَنْذَا مَا متَّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١٨ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلِمْ يَكُ شَيْئًا ١٩ نَوَرَبِّكَ لَتَحْشُرَنَّهُمْ وَّالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لنُحْضِرَتَهُمْ حَوْلَ حَهَنَّمَ جِتِيًّا ١٠ تُمَّ لنَنْزِعَنَّ منْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِثِيًّا ١١ ثُمَّ لَعَيْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ أَمْ أَوْلَى بِهَا صِليًّا ١٠ وإنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ١٣ ثُمُّ نُجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَنَدَرُ ٱلطَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١٠٠ وَإِذَا تُتَّلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَئِنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَبْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٥ وَكُمْ أَهْلَكْنَا تَبْلَهُمْ مِنْ تَرْن هُمْ أَحْسَنُ أَتَاثَا وَرِثْبًا ٧٩ تُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْمَبَّدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ١٠ حَنَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وأَضْعَفُ جُنْدًا ١٨ ويَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدًى ١٩ وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ نَوَابَا وَخَيْرٌ مَرَدًا ١٠ أَنَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَم بِآيَاتِنَا وِتَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَكًا ١٨ أَطْلَعَ ٱلْفَيْبَ أَمِ ٱخْدَد عِنْدَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا ١٨ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَدَابِ مَدًّا AP وَتَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا AF وَٱتَّخَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ٥٨ كَلَّا سَيَكُفُوْونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٨ أَلَمْ نَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَانِرِينَ تَوُّرُهُمْ أَرًّا ٨٨ لَلا تَكْجُلُ عَلَيْهِمْ إِنَّهَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ٨٨ يَوْمَ خَشُرُ ٱلْمُقَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفْدًا ١٩ وَنَسُونُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَن عَهْدَا ١١ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جَثْنُمْ شَيْئًا إِذًا ١٣ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَحِرُّ ٱلْجِبَالُ هَذَّا ﴿ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَن وَلَدًا ومَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَن أَنْ يَتَّخِذَ ولَذًا ١٠٠ إِنْ كُلُّ مَّنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

٥٠ وَكُلُّهُمْ آتِيدِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
سَيَعْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًا ٧٠ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُمْيَّمَ بِعِ ٱلْمُقْقِينَ
وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ١٠ وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ نُحِسَّ مِنْهُمْ مِنْ
أَحَدِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْرًا

#### 

### سورة طند

4 3.2

مكَنة رحمى مائة رخمس وثلثون آية بِسْم آللَّهِ آلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَه مَا أَنْزَلْنَا عَلَىْكُ ٱلْفُرْآنِ لِتَشْقَى ٣ إِلّا تَكْكِرُةً لِبَنْ يَغْفَى ٣ تَلْرِيلاً مِنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّبَوَاتِ ٱلْغَلَى ٣ أَلرْحُبَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ٥ لَغُ مَا فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَا فَ ٱلْأَرْضِ وَمَا مَنْغَهَا وَمَا تَخْتَ ٱلطَّرَى ٩ وَإِنْ تَجْهَمْ مَا لَعُ اللَّهُ لَا إِلَه إِلَّا فَوْ لَكُ ٱلْأَسْبَاءَ ٱلْحُسْنَى مَا لَقُولُ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلشِرَّ وَأَخْتَى ٧ أَللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَكُ ٱلْأَسْبَاءَ ٱلْحُسْنَى ٨ وَهَلُ أَقَالُ لِأَقْلِمِ ٱمْكُنُوا إِلِي آنَسْنُ ٨ وَهَلُ أَقَالُ لِاقْتِلِمِ ٱمْكُنُوا إِلِي آنَسْنُ مَنْهَا يَقْبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ١١ فَلَمّا أَنَاها لَوْدِى يَا مُوسَى ١٣ إِنِّى أَنَا رَبُكَ فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ إِلَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى لَوْدَى يَا مُوسَى ١٣ إِنِي أَنَا رُبُكَ فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ إِلَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى لَوْدَى يَا مُوسَى ١٣ إِنِي أَنَا رُبُكَ فَاخْلَعْ تَعْلَيْكَ إِلَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى لَكُونَى يَا مُوسَى ١٣ إِنِّى ٱلْمُلْوِقِي إِلَى ٱلسَّاعَةَ آتِيلَةً أَكُولُ اللَّهُ لَا إِلَيْ أَنَاكُ بَوْمِنُ بِهَا وَأَنْفِى اللَّهُ لَا يَعْفَى اللَّهُ لَا إِلَيْ أَنْ اللَّهُ لَا إِلَيْ أَنَا اللَّهُ لَالِي الْمَوْمِى بِهَا وَأَنْفِقَا اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ لَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْأُولَى ٣٣ وَٱصْمُمْ يَكَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَعْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْمِ سُوَّه آيَةً أُخْرَى ٢٠ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ٢٥ إِنْهَبْ إِلَى نِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٩ قَال رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَسِّمْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يَفْقَهُوا قَوْلِي ٣٠ وَٱجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هَرُونَ أَخِي ٣٣ ٱشْدُدْ بع أَرْرى ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرى ٣٣ كَيْ نُسَبِّعَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ٣٥ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُوتِبِتَ سُوُّلَكَ يَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَوْحَبْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَن ٱتَّذِفِيهِ في ٱلتَّابُوت نَاتَدْدِيهِ فِي ٱلْيَمْ مَلْيُلْقِعِ ٱلْمَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدْرٌ لِي وَعَدْرٌ لَهُ وَأَلْقَبْتُ عَلَيْكَ تَعَبَّةٌ مِنِّي ٦٠ رَائِصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١١ إِذْ تَنْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَخَيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ٤٣ فَلَبثْتَ سنينَ فِي أَهْل مَذْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَى قَدَر يَا مُوسَى ٣٣ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٢٣ إِدْهَبْ أَنْتَ وَأَخُولُ بِآلِيَاتِي وَلَا تَنِبَا فِي ذِكْرِي هُ إِنْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ٣٩ فَقُولَا لَهُ تَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَكَكُّمُ أَوْ يَخْشَى ٢٠ قَالًا رَتَّنَا إِنَّنَا فَعَافُ أَنْ يَقْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَى ٨٠ قَالَ لَا تَجَافَا إِنَّنِي مَعَكْبَا أَسْمَعْ وَأَرَى ٩٩ فَأُتِيَاهُ نَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ وَلَا ثُعَدِّبْهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ بآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسَّلامُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَى ﴿ إِنَّا قَدْ أُرحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٥ قَالَ فَمَنْ رَبَّكُمَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمٌّ هَدى ٣٠ قَالَ نَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى مِه قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَتِّي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى هُ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ أَزْواجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ٥٠ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ

لِأُولِي ٱلنُّهَى ٧٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ ثَارَةً أُخْرَى ٨٠ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا نَكَدَّبَ وَأَبَّى ٩٠ قَالَ أَجِثْنَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِحِجْرَك يَا مُوسَى ١٠ عَلَتَأْتِيَنَّكَ بِحِجْمٍ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَك مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ غَنْ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوى ﴿ اللَّهِ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلرِّيمَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ ٱلنَّالُس تُحمَّى ١٣ مَتَولَّى فِرْعَوْنُ ثَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١٣٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى رَيْلُكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٠ نَيْهُجِتَكُمْ بِعَدَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَى ١٥ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَى ٩٦ قَالُوا إِنْ هَذَان لَسَاحِرَان يُريدَان أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِحِجْرِعِمَا وَيَذْعَبَا بِطريقَتِكُمْ ٱلْمُثْلَى ١٧ فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ نُمَّ ٱنْتُوا صَقًّا وَقَدْ أَمْلَعَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ بَلْ أَلْفُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِبُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ شِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ٧٠ فَأَرْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ١١ قُلْنَا لَا تَغَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٢ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَنْهُ سَاحِم وَلا يُقْلِمُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَى ٣٠ فَأَلْقِيَ ٱلتَّحْرَةُ شُجَّدًا فَالُوا آمَنَّا مَرِّبْ عَرْدِنَ وَمُوسِّى ١٠٠ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَسِرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلجُّحْرَ فَالْتَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وأرْجُلَكُمْ مِنْ خِلانٍ وَلأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّعْلِلُ وَلتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ١٥ قَالُوا لَنْ نُونُزِكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا نَقْضِي عَذِهِ ٱلْخَيَرةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَعْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْنَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلجَّعْمِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَٱبْقَى ٧٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَهُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَا ١٧ وَمَنْ يَأْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَاثِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْغُلَى ١٨ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِبهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَرَكِّى ١٩ وَلَقَنْ

أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْر بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْر يَبَسًّا لا تخافُ دَرَكًا وَلا تَعْشَى ١٨ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْمَيْم مَا غَشِيَهُمْ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ١٦ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ قَدْ أَلْجَيْنَاكُمْ منْ عَدْرِكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَتَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وْالسَّلْوَى ١٣ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ رَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي نَقَدْ هَرَى ١٨ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ ٱهْتَكَى ٨٥ وَمَا أَغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ٨٩ قَالَ هُمْ أُولَاهَ عَلَى أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ١٨ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِي ٨٨ نَرَجَعَ مُوسَى إِلَى تَوْمِدِ غَضْبَانَ أَسِفًا ٨٩ قَالَ يَا تَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ رَعْدًا حَسَنًا أَنطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِكُ بِمَلْكِنَا وَلَكِنًّا خُيِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَازٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى فَنَسِيَ الله عَرَوْنَ أَلَّا عَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا ١١٠ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّهَا فَعِنْتُمْ بِعِ رَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱتَّبِعُوني رَأَطِيعُوا أَمْرِى ٣٠ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَبْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى 4 قَالَ يَا هَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَن أَنَعَصَيْتَ أَمْرى ه قَالَ يَا آئِنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرُقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآثِلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ٩٩ قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُوْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ نَقَبَضْتُ تَبْضَةً مِنْ أَثَم ٱلرُّسُولِ فَتَبَذَّتُهَا وَكَمَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠ قَالَ نَاَّذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيْرِةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُعْلَقَهُ وَأَنْظُمْ إِلَّي إِلَهِكَ ٱلَّذِي طَلَّتَ عَلَيْهِ

عَاكِفًا لَنُعَرِّقَتُّهُ ثُمٌّ لَلَنْسِفَتَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٨ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ٩٠ كَذَٰلِك نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَغْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٢ يَوْمَ يُنْغَغُ فِي ٱلصُّورِ وَخَشُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَثِيدٍ زُرْقًا ١٠٣ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ آلِجْبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَكَرُهَا قَاعًا مَفْصَفًا لَا تَرَى نِيهَا عِرَجًا رَلَا أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَثِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِرَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِذٍ لَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِعِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْهَى ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَبَلَ ظُلْبًا ١١١ وَمَنْ يَعْبَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُرِّمِنَّ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١١٦ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ثُوْآتًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْرَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعْدِتْ لَهُمْ ذِكْرًا ١١١ نَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحُقَّ وَلا تَخْجُلُ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ تَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِنْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى آدَمَ مِنْ تَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ١١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلْمُجْدُوا لِآدَمَ نَحْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي نَقْلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَكْوْ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُغْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ نَتَشْقَى ١١١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَطْبَرُ فِيهَا وَلَا تَعْحَى ١١٨ فَوَسْوَسَ إِلَيْدِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَذْلُك عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ١١١ نَأْكَلَا مِنْهَا فَبَكَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرِّقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ١١٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١١١ قَالَ ٱهْبِطَا

مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَذُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِّي هُدًى ٣٣ فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١٣٣ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ١٢٠ وَنَخْشُوهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَى ١٢٠ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَوْقَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ٣٦ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَى ١٢٧ وَكَذَلِكَ نَجْرى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ١١٨ أَنَلُمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا تَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُرلِي ٱلنَّهَى ١٢٩ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمًّى ١٣٠ قَاصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاهَ ٱللَّبْلِ نَسَيِّمْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣١ وَلَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْواجا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوةِ ٱلكَّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْق رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَلْقَى ١٣٢ وَأُمْرٍ أَهْلَكَ بِٱلصَّلوةِ وَٱصْطَيرٌ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ٣٣ وَقَالُوا لَوْلاَ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَولَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلتَّحُفِ ٱلأُولَى ٣٠ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابِ مِنْ قَبْلِهِ لقَالُوا رَبُّنَا لَوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ تَبْلِ أَنْ نَذِلً وَغَنْزَى ١٣٥ قُلْ كُلُّ مُتَرِّيضٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَعْمَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوى ومَن ٱهْتَدَى

## سورة الانبيآء

 $\bigcirc$ 

1 m }

مكَيَّة وهي مائة واثنتا عشرة آية يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ إِنَّتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِبهِمْ مِنْ

ذِكْم مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا عَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرْ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْثُونَ ٱلجِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ م قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَضْفَاتُ أَحْلَامٍ تَلِ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِمْ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ يُومُنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا تَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ نَاسْأَلُوا أَهْلَ ٱلدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطُّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ الله عُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَخْيِنْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآه وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْوِيينَ ١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيعِ ذِكْرُكُمْ أَنَلًا تَعْقِلُونَ ١١ رَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ تَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ١١ فَلَمًّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَرْكُفُونَ ١٣ لَا تَرْكُفُوا وَٱرْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرُفَتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ نْسْأَلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٩ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّبَآء وَّٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ١٧ لَوْ أَرْدُنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوًّا لَأَتَّقَدُنَاهُ مِنْ لَذُنًّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١٨ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحُقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِبًا تَصِفُونَ ١١ وَلَهُ مِّنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ٢٠ يُسَتِّحُونَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٢١ أَمِ ٱلَّغَدُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُمْ يُنْشِرُونَ ٣٦ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُجْكَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَبًّا يَصِفُونَ ٣٣ لَا يُسْأَلُ عَبًّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٣٠ أُمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِدِ آلِهَمُّ قُلْ هَاتُوا بُوْهَانَكُمْ هَذَا ذِكُمْ مَنْ مَعِيَ وَذِكُمُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَمْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ٣٩ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ

ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ مَلْ عِبَانًا مُكْرَمُونَ ٢٧ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِةِ يَعْمَلُونَ ١٨ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ٢٩ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَمُّ مِنْ دُونِهِ نَذَلِكَ نَجْزِيةِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلطَّالِبِينَ ٣١ أَرَلَمْ يَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآء كُلَّ شَيْء حَيّ أَنَّلَا يُؤُّمِنُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِي ٱلأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا نِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّبَآء سَقْفًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّبْلَ وَٱلنَّهَارَ وٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَكُونَ ٣٠ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَم مِنْ تَبْلِك ٱلْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٣٩ كُلُّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَبَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِعْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٧ وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذِي يَذْكُمُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْمِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَغْجِلُونِ ٣٩ رَيَقُولُونَ مَتَى هَدَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٠ لَوْ يَعْكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ رُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٩ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْنَةً نَتَبْهَتْهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا ثُمْ يُنْظَرُونَ ٣٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْرَى بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَالَ بِٱلَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُنَ ٣٣ قُلْ مَنْ يَكُلَرُكُمْ بِٱللَّيْل وْٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ بَلْ فُمْ عَنْ ذِكْمٍ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ٩٣ أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا ثُمْ مِنَّا يُعْجَبُونَ ٥٠ بَلْ مَتَّعْنَا هَوُلَاه وَآبَآهُهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمْ ٱلْعُمْرُ أَنَلًا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَتْقُصُهَا مِنْ أَطْرَائِهَا أَنْهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ٣٠ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِٱلْوَحْي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ١٠ وَلَثِنْ مَسَّنْهُمْ نَغْتُةٌ مِنْ عَذَابِ

رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ ١٨ وَنَضَعُ ٱلْمَوَارِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْم "الْقِيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٤٩ وَلَقَدْ آقَيْنَا مُوسَى وَعَرُونَ ٱلْفُوْقَانَ وَضِيَآء وَذِكْرا لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَخْشَرْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اه وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنْزَلْنَاهُ أَنَائَتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْكَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِينِينَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ٩٥ قَالُوا وَجَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَادِدِينَ ٥٥ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَارُكُمْ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ١٠ قَالُوا أَجِثْتَنَا بِالْحُقِيِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٧٠ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٠ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ٥٠ نَجَعَلَهُمْ جُدَادُا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُرنَ ١٠ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بَآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَيِنَ ٱلطَّالِبِينَ ١١ قَالُوا سَبِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ١٣ قَالُوا فَأْتُوا بِعِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٩٣ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَهِيمُ ١٣ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَأَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوسُهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُّلآهَ يَنْطِعُونَ ٩٧ قَالَ أَنْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْقَعُكُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَيِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٩٩ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرُّدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ٧٠ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا لَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ١١ وَخَبَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ١٢ وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُرِبَ نَافِلَةٌ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٣٠ وَجَعَلْنَاهُمْ أَتِّمَةً يَهْدُرنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوة

وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ٣٠ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَخَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخَبَآثِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فاسِقِينَ ٥٠ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧٩ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٧٨ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَان فِي ٱلْخُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيعِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِخُكْبِهِمْ شَاهِدِينَ ١٩ نَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكُلًّا آتَيْنَا حُكُمًا وَعلْمًا وسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّعْنَ وْٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ١٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُعْصنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ١٨ وَلسُلَيْمَانِ ٱلرِّمْ عَاصِفَةٌ تَجْرى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا نِيهَا وِكُنَّا بِكُلِّ شَيْء عَالِيينَ ١٨ رَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ٣٨ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَيِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ﴿ ٨ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِعِ مِنْ ضُرَّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وِذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ مه رَإِسْمَعِيلَ وإدْريس وِذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٨٩ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالحِينَ ١٨ وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٨٨ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَيَّنَاهُ مِن ٱلْفَمّ وكَذَلِكَ نُجْعِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٩ ورَكَرِيَّآءَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا نَذَرْنِي فَرْدَا وأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِنِينَ ١٠ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَرِهَبْنَا لَهُ يَعْيَى وأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا بُسَارِعُونَ في ٱلْخَيْرَاتِ وَيَكْعُونَنَا رَغَبَا وَرَعَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ١١ وٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا نَنَكُنْنَا بِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَبِينِ ١٣ إِنَّ هَذِهِ أُمُّنُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ نَاعْبُدُونِ ٣٠ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا

رَاجِعُونَ ١٠٠ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِعِ وَإِنَّا لهُ كَاتِبُونَ ١٠ وَحَرَامٌ عَلَى قرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٢٩ حَتَّى إِذَا فْتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ١٧ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱخْقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَا وِيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ١٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جهنَّم أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ٩٩ لَوْ كَانَ هَوُلآءَ آلِهَةٌ مَا وَرَدُوها وَكُلُّ بِيهَا خالِدُونِ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ ١٠١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠٢ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا ٱشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٣ لَا يَحْزُنْهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلآيَّكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُب كَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُتَّا فَاعِلِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكُمِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١٠٩ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَبِينَ ١٠٨ قُلْ إِنَّهَا يُوحَى إِلَّ أَنَّهَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٩ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآ؛ وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وِيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ١١٦ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحُقِ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْبَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ





# مكيّة وهي ثمان وسبعون آية بِسُمِ آللِّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَة ٱلسَّاعَةِ شَيْ عَظِيمٌ ٣ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْفِعَةٍ عَبًّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ كُلُّ ذَاتٍ حَبْلٍ حَبْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ ومِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِقَيْرٍ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ ٣ كُتِبَ عَلَيْهِ أَتَّهُ مَنْ تَوَّلَاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْفَةِ تُعَلَّقَةِ رِغَيْمِ تُعَلَّقَةٍ لِنْبَيِّنِ لَكُمْ رَنْقِرٌ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآء إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ومِنْكُمْ مَنْ يُتَوَق رَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَالِ ٱلْعُنْمِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيًّا وتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِكَةً فَإِذَا أَنْزِلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ رَرَبتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَرْج ٩ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَأَنَّهُ يُعْيِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ٧ رَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا رأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُور ٨ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِعَيْمٍ عِلْمٍ ولا هٰذَى وَلا كِتَابٍ مُنِيم ا ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْقٌ وَنْذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ١٠ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ زَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِعِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ يِتْنَةً ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِةِ حَسِمَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَان ٱلْمُبِينُ ١٦ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ ومَا لَا يَنْعَعُهُ ذَلِك هُوَ

ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٣ يَدْعُو لَهَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِدِ لِبِئْسَ ٱلْمَوْلَى وَلِبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ، مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وٱلْآحِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآء ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَعِيظُ ١٦ وكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَنْ يُرِيدُ ١٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وْٱلَّذِينِ هَادُوا وْالصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَى وَٱلْكِبُوسَ وَٱلَّذِينِ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيك ١٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَهْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالنَّجَرُ وَالدَّوابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْدِ ٱلْعَذَابُ ١٦ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآ لِهِ ٦٠ هَذَان خَصْمَانٍ ٱخْتَصَلُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَرْيِ رُرُّسِهِمُ ٱلْخَبِيمُ ١١ يُصْهَمُ بِعِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وٱلجُنُلُودُ ولهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ ٣٣ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَعْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وِذُونُوا عَدَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنَّ ٱللَّه يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢٠ وَهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْخَمِيدِ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا وِيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وٱلْمَجْدِ ٱلْخُرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَّٱلْبَادِي ٣٦ وَمَنْ يُرِدْ فِيعِ بِإِلْحَادِ بِطُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَرَّأْمًا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِّمْ بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَّالْقَاتِينِينَ وَٱلرُّكِعِ ٱلجُّهُودِ ٢٨ وَأَذِنْ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْخَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَيْ عَمِيقِ ٢٩ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا ٱسْمَ

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ٣٠ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ولْيَطَّوُّمُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣١ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ خُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَرْثَان وَآجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ٣٣ حُنَفَآء لِلَّهِ غَيْمَ مُشْرِكِينَ بِعِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ نَكَأَنَّهَا خَرٌّ مِنَ ٱلسَّهَآء فَتَعْطَفُهُ ٱلطَّيْمِ أَوْ تَهْرِى بِهِ ٱلرِّيْمَ فِي مَكَان سَجِيقٍ ٣٣ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى ٱلْفُلُوبِ ٣٠ لَكُمْ فِبهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ تَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٥ رِلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَدْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وبَشِم ٱلْمُعْبِتِينِ ٣٦ ٱلَّذِينِ إِذَا ذُكِمَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ غُلُوبُهُمْ وْٱلصَّابِرِينِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وْٱلْنِقِيبِي ٱلصَّلوةِ ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَّٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآتِم ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاكَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ تَحَرُّنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٨ لَنْ يَنَالُ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِك تَحْرَهَا لَكُمْ لِنُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّم ٱلْمُعْسِنِينَ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَن ٱلَّذِينِ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا لِحِبُّ كُلَّ خَوَّان كَفُور ١٠٠ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۗ ١٠ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرٍ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَغُولُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وبِيعٌ وَصَلَوَاك وَمَسَاجِهُ يُذْكُمُ فِيهَا آسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٣٦ أُلَّذِينِ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْفِ أَعَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوا ٱلرَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَلِلَّهِ عَاتِبَةُ ٱلْأَمُورِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ

نَقَدُ كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَانٌ وَتُمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَعْجَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيمٍ مُ ۚ فَكَأَيِّنْ مِنْ تَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْر مُعَطَّلَةٍ وَقَصْمٍ مَشِيدٍ ٥٠ أَنَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ تُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَرْ آذَانٌ يَسْبَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْبَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْبَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ٤٦ وَيَسْتَكْعِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَنْ يُعْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ٤٧ وَكَأَيِّنْ مِنْ تَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَدَتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ٤٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩٠ فَالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَرِزْقَ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَاثِكَ أَحْتَابُ ٱلْجِيمِ اه وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ ولا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ في أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْجُو ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُعْكِمُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ وٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ لِيَجْعَلُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي تُلْرِبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِقَايِ بَعِيدٍ ٣٠ ولِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحُقّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِعِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُونُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مِه وَلَا يَزِالْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَقْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ هِ ٱلْمُلُكُ يَوْمَثِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وعَملُوا ٱلصَّالِحَات في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّنُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمٌّ غُتِلُوا أَوْ مَانُوا لَيَرْزُقَتَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّارِقِينَ ٨٠ لَيُدْخِلَتَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٥ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوتِبَ بِعِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْعِ لَيَنْصُرَتَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ٩٠ ذَلِكَ

بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيمٌ ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِى ٱلْكَبِيمُ ١٣ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء عَتُصْبِمُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ٣٠ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ رإنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْقَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ١٠ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّمَ لَكُمْ مَا فِ ٱلْأَرْضِ وَّالْفُلُكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةِ وَيُنْسِكُ ٱلسَّبَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِنْدِيدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَرُكُ رَحِيمٌ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِبِتُكُمْ ثُمَّ يُعْييكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ٩٩ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا فَمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعْنَّكَ في ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيمِ ١٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ نَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ أَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَرْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُون ٩٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِعِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِ عِلْمٌ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ١٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي رُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنْكُمَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِاللَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّنُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَكَمَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُمَّابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ ٱلدُّبَابُ شَيًّا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ٣٠ مَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَتَّى قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيًّ عَزِيزٌ ١٠٠ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْهَلَآثِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ١٥ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٧٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱمُّخُذُوا وَّاعْبُدُوا رَتَكُمْ وَٱنْعَلُوا ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ w وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ

## سورة المؤمنين ;

محَيِّة وهي مائة وثمان عشرة آية بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جزء ١٨

تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالكُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْآكِلِينَ ١١ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِثْهَا تَأْكُلُونَ ٣٢ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٣٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِعِ نَقَالَ يَا تَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَمِ غَنْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٢٠ فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِعِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْ شَآء ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَآثِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا ٱلْأَزِّلِينَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجْلُ بِهِ جِنَّةٌ تَتَرَبَّصُوا بِعِ حَتَّى حِينِ ٢١ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنى بِمَا كَذَّبُونِ ١٧ فَأَرْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآء أَمْرُنَا وَمَارَ ٱلتَّنُّورُ ١٨ فَٱسْلُكْ فِبهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْه ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُعَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ ٢٩ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى ٱلفُلْكِ فَقُل ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلْمُنْزِلِينَ ٣١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَنُبْتَلِينَ ٣٣ ثُمَّ أَنْشَأْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْنًا آخَرِينَ ٣٣ فَأَرْسَلْنَا فِبهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَن آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ أَمَلا تَتَّقُونَ ٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِنْ قَرْمِعِ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَنْنَاهُمْ فِي ٱلْخُيْرَةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِبًّا تَأْكُلُونَ ٣٥ مِنْهُ وِيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٩ وَلَثِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ٣٧ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ ثُوَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ٣٨ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٩ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَوتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَيْهَا وَمَا خَنْنُ بِمَبْغُوثِينَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجْلٌ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا غَعْنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَ ١٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٦ قَالَ عَبًّا قلِيلٍ لَيُصْبِعُنَّ نَادِمِينَ ٣٣ نَأْخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْخُنِّقِ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً نَبُعْدا

لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٢٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فُرُونًا آخَرِين ٥٠ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٤٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَآء أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَا رِجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُوْمِنُونَ ٤٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وأَحاهُ عَرُونَ بَآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٨٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِيدٍ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمًا عَالِبنَ ٩٩ نَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ٥٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١٥ وَلَقَدُّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٥٠ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ آيَةً وَآوِيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّبْبَاتِ وْاَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ مِه رَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٠ نَقَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٠ فَكَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ ٥٠ أَيَّعْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِكُهُمْ بِعِ مِنْ مَالٍ وَمَنِينَ ٨٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِيهِمْ مُشْفِقُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ ثُمْ بِآيَاتِ رَتَّهِمْ يُؤُمِنُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٣ وْٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتوا وْقُلُونْهُمْ وَجِلَةً أَتَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٩٣ أُولَآئِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ١٣ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْخَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بَلُ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ أَمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتْرَفِيهِمْ بِٱلْعَدَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ١٧ لَا تَجْأَرُوا ٱلْبَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ١٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

تَنْكِصُونَ ٩٩ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَخْجُرُونَ ١٠ أَفَلَمْ يَدَّبَّوْرا ٱلْقُوْل أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٣٧ أَمْ يَغُولُونَ بِهِ حِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِٱلْحُقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِكُتَقِّ كَارِهُونَ ٣٣ وَلَوِ

ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْدَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٤٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرابُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرِّارِقِينَ ٥٠ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٧ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَكُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٨ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَدَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٧٠ حَتَّى إِذَا فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَاب شَدِيدِ إِذَا هُمْ نِيعِ مُبْلِسُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْئِدَةَ قليلًا مَا تَشْكُرُونَ ١١ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْدِ تُحْشَرُونَ ١٢ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْيِي رَبِيتُ رَلَهُ ٱخْتِلَاكُ ٱللَّيْلِ رَّالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٣٨ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأُولُونَ ١٠٠ قَالُوا أَثِذًا مِثْنَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِظَامًا أَثِنَّا لَمَبْغُوثُونَ مه لَقَدْ وْعِدْنَا غَمْنُ وَآبَآوُنَا هَذَا مِنْ تَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٨٥ قُلْ لِمَن ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِه سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَقلا تَكَكُرُونَ ٨٨ قُلْ مَّنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَطِيمِ ٨٩ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَتَّقُونَ ١٠ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ لِجِيمُ ولَا يُجَارُ عَلَيْدِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فَالْ فَأَنَّى تُحْجَرُونَ ١٣ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحُقِّ وإنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٠ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَبًّا يَصِفُونَ ١٠ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ١٠ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ٩٦ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٩٧ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّثَةَ فَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٩ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ ١٠١ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُون

١٠١ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلًّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخْ إِلَى يَرْم يُبْعَثُونَ ١٠٣ فَإِذَا نُغِمَ بِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِهِ وَلَا يَتَسَآء أُونَ ١٠٠ قَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ قَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِمُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٩ تَلْغَمُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وهُمْ فِيهَا كَالِّحُونَ ١٠٠ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي ثُمُّنَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتْنَا رَكْنًا قَوْمًا ضَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَإِنْ عُدْنَا نَإِنَّا ظَالِمُونَ ١٠ قَالَ ٱخْسَرُّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون ١١١ إِنَّهُ كَانَ نَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَّٱرْحَبْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِبِينَ ١١١ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسُوْكُمْ ذِكْرى وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَغْتَكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزِّيْنُهُمْ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ ثُمُ ٱلْقَآئِرُونَ ١١٠ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم فَاسْأَلِ ٱلْعَادِينَ ١١٩ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَتَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَتَحَسِبْتُمْ أَنَّهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنًا وأَتَّكُمْ إِلِيْنَا لَا تُوْجَعُونَ نَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْخُقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ومَنْ يَدُّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِعِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبِّ ٱغْفِمْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلرَّاحِمِين

## سورة النور

مدنيَّة وهى اربع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ آلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا وِنَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتِ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَكَكُّرُونَ

٣ أَلرَّانِيَةُ وَٱلرَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاتَّةَ جَلْدَةِ وِلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأُفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُرِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَرْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَدَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلرَّانِي لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَٱلرَّانِيَةُ لَا يَنْكِنُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرُّمُونَ ٱلْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْثُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ، إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْكُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٤ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَكَآء إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَيِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٨ وَيَدْرَزُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ 1 وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِتِينَ ١٠ وَلَوْلَا نَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ رَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ॥ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآرًا بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ مَا ٱكْتَسَبَ مِن ٱلْإِنْمِ وَٱلَّذِي تَرَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَطِيمٌ ١١ لَوْلَا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونِ وَّالْمُوْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَدَا إِفْكُ مُبِينٌ ١٣ لَوْلا جَآرًا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشُّهَدَآء فَأُولَائِكَ عِنْدَ ٱللَّه هُمُ ٱلْكَاذِبُون ا وَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْبَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَنَصْتُمْ فِيدٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُوَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلًا إِذْ سَبِعْتُبُوهُ تُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُجْعَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٦ يَعِظْكُمْ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَيُنَبِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ **زُاللَّهُ** عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْقَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ فِي ٱلدُّنْيَا وْٱلْآخِرَةِ وَّاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٠ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَوُّكُ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطْوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآء وْٱلْمُنْكُم وَلُوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ولَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٣٦ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْنُوا أُولِي ٱلْفُرْنَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَهُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِمَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْخُصَنَاتِ ٱلْعَانِلاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لْعِنْوا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٥ يَوْمَئِذِ يُوقِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمْ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ ٱلْبُبِينُ ٢٦ أَخْبِيثَاتُ لِخْبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِخْبِيثَاتٍ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وْٱلطُّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَاثِكَ مُبَرَّزُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَقْفِرَةٌ وَرِزَّقٍ كَرِيمٌ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْفِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ١٨ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدُا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذَنَ لَكُمْ رَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَٱرْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٦ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَطْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُبُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاهَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآه بْعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ يِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَو ٱلتَّابِعِينَ عَيْمِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآء ولا يَضْرِدْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَبِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُزُّمنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣٣ وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَى مِنْكُمْ وٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمَآئِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَآ يُعْنِهِمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ وٱللَّهُ واسِمْ عَلِيمٌ ٣٣ ولْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِعِ وٱلَّذينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِبِهِمْ خَيْرًا وَآثُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى آتَاكُمْ ولَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآء إِنْ أَرَدْنَ تَعَصّْنَا لِتَبْتَعُوا عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْبَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا أَ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُقِّقِينَ ٣٠ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِةِ كَبِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْبِصْبَاحُ فِ زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَانُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارْ نُورْ عَلَى نُور يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَآءُ وَيُصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّ عَلِيمٌ ٣٦ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُوْفَعَ وَيُذْكَمَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَرِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُذْرِ ، وَٱلْآَمَالِ ٣٧ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَبْعٌ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَآهُ ٱلزَّكَوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَجْزِيَهُمُ 'اللُّهُ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِغَيْم حِسَابِ ٣٦ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَخْسَبُهُ ٱلطَّمْآنُ مَآء حَتَّى إِذَا جَآءُهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ مِ أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْمٍ لَجِتِّي يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَرْقِيهِ مَوْجٌ مِنْ فَرْقِيهِ سَحَابُ ظُلُبَاتٌ بَعْضُهَا نَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا قَمَا لَهُ مِنْ نُورِ ١٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّجُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَٱلطَّيْمُ صَائَّاتِ كُلُّ تَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون وَلِلَّةِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٣٣ أَلَمٌ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُؤْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُوَّلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرِّدٍ فَيُصِيبُ بِعِ مَنْ يَشَآء وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْتِهِ يَدْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ جَم يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَآء فَيِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَدِيرٌ هِ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آياتِ مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآءَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ٤٦ وَيَقُولُونَ آمَتًا دَّاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْمَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ منْهُمْ مِنْ نَعْدِ ذَلِك ومَا أُولَائِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٠ وإذا دُعُوا إِلَى ٱللَّه ورَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقً مِنْهُمْ مُعْرضُونَ ١٠٠ وإِنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْحُقِّى يَأْتُوا إِلَيْه مُذْعِنِينَ ٢٠ أَفِي تُلْوِيهمْ مَرَضٌ أَمِ "(تَالُوا أَمْ يَخَافُون أَنْ يَجِيفَ "اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولآثِك هُمُ الطَّالِمُون ٥٠ إِنَّمَا كَان قَوْل ٱلْمُؤْمنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَيِعْنَا وأَطَعْنَا وَأُولَائِكَ فَمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ يُطِع ٱللَّة وَرَسُولَهُ وِيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهَ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْفَآثُرُونَ ١٥ وأَقْسَبُوا مَّاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ أَمَرْتَهُمْ ليَحْرُجُنَّ فَلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُونَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون ٣٠ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْعِ مَا حُيِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا خُيِّلْتُمْ وَإِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَذُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلْبُبِينُ مِنْ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَبسْتَخْلِفَتَّهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ

دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَرْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْنًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٥ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٠ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلَّخُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَّوةِ ٱلْغَبْمِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلطَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآء ثَلَثُ عَرْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَائٍ بَعْدَهُنَّ طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَات وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٠ وَإِذَا بَلَغَ ٱلأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ١٥ وَّٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرً مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِقْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَٱللَّهُ سَبِيعْ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ نُيُوتِ إِخْرَائِكُمْ أَوْ نُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوت عَمَّاتِكُمْ أَرْ بُيُوتِ أَخْرَالِكُمْ أَرْ نُيُوت خَالَاتِكُمْ أَرْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُمَّاجٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلُتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِبَّةً منْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُمَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ ١٣ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعِ لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مَّاللَّهِ ورَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأْدَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

### سورة الفرقان

مكِّنة وهي سبع وسبعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَبَارَكُ ٱلَّذِى تَرُّلُ ٱلْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ لِبَكُونَ لِلْعَالِمِينَ تَذِيرًا ٢ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِمْ يَقْحِمُ وَلَمْا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي ٱلْمُلْكِ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَقْدُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَعْلَمُونَ مَوْقًا وَعُمْ يُعْلَمُونَ مُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَشْعُوا اللهِ عَمَّا إِلَّا إِنْكُ ٱلْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ مَيْنًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَ وَلَا يَعْلِمُونَ وَقَالُوا اللهِ عَمَا إِلَّا إِنْكُ ٱلْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخُرُونَ وَعَدْ جَارًا طُلْمًا وَرُورًا ١ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ ٱلأَرْئِينَ ٱلْخَتْبَهَا عَلَيْهِ قَوْمٌ آخُرُونَ وَعَدْ جَارًا طُلْمًا وَرُورًا ١ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ ٱلأَرْئِينَ ٱلْخَتَبَهَا عَلَيْهِ قَوْمٌ آخُرُونَ وَعَدْ جَارًا طُلْمًا وَرُورًا ١ وَقَالُوا أَسَاطِيمُ ٱلأَرْئِينَ ٱلْخَتَبَهَا مَعْمَ اللهِ عَنْ السِّرِي يَعْلَمُ ٱلسِّرِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا الْمُعْلَمُ مَا اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى الطَّعَلَمَ وَلَا الطَّعَلَمَ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْكُونَ مَعْهُ وَدِيمًا ١ أَوْلِلُ الْمُعْلَمُ الْعُلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْكُونَ مَعْهُ وَلِهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الْمُعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلّهُ وَلِلْكُونَ اللّهُ وَلِلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ تُصُورًا ١١ بَلْ كَذَّبُوا بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١٣ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيَّظًا وَزَفِيرًا ا وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَوِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ١٠ لَا تَدْعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ١٦ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآء وَمَصِيرًا ١٧ لَهُمْ نِيهَا مَا يَشَآوُنَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّك وَعْدًا مَسْؤُلًا ١٨ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَيَغُولُ أَأَنُّهُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوُلآهِ أَمْ ثُمْ ضُلُّوا ٱلسَّبِيلَ ١٩ قَالُوا سُجَّانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآ ۚ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكْمَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ٢٠ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُون فَهَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا ولا نَصْرًا ٣١ وَمَنْ يَطْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ٣٢ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ٣٣ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلًا أَنْزِلَ عَلَيْنا ٱلْمَلَاَّئِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّمَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوًّا غُتُوًّا كَبِيرًا ١٠٠ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلآئِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَثِيدٍ لِلْمُجْرِمِين وَيَقُولُون خِبْرًا تَجُجُورًا ١٥ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَملُوا مِنْ عَمَلِ نَجَعَلْنَاهُ هَبَآء مَنْثُورًا ٢٦ أَصَّابُ ٱلْجُنَّةِ يَوْمَثِنِ خَبْرٌ مُسْتَقَرًّا وأَحْسَن مَقِيلًا ٢٧ وِيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءِ بِٱلْفَعَامِ وِنْزَلَ ٱلْمَلَآثِكَةُ تَنْزِيلًا ٢٨ أَلْمُلْك يَوْمَيْدِ ٱلْحُقُّ لِلرَّحْمَنِ وكان يَوْمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ٢٩ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلطَّالِمُ عَلَى يَكَيْدٍ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي ٱلَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِبلًا ٣٠ يَا زِيْلَتَي لَيْتَنِي لَمْ أَقْدِهُ فَلَانَا خَلِيلًا ٣١ لَقَهُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلدِّكْرِ نَعْدَ إِذْ جَآءنِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ٣٦ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا هَذَا ٱلْقُرْآنَ مَكْهُورًا ٣٣ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَى

بِرَبِّكَ هَادِيًا ونَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُوْآنُ جُمْلَةً راحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِعِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ٣٠ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِثْنَاكَ بِالْخُقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣٦ أَلَّذِينَ يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَاتِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ٣٧ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا ٣٨ تَقُلْنَا ٱذْهَبًا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٩ وقَوْمَ نُوجِ لَبَّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للنَّاسِ آيَةً وأَغْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٤٠ وَعَادًا وَتَهُوهُ وَأَعْكَابَ ٱلرَّسّ وَقُرُونًا نَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ١٠ وكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلًّا تَبُّرْنَا تَتْبِيرًا ٣٢ ولقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُون نُشُورًا ٣٣ وإذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّغِدُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَدَا ٱلَّذَى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ٢٠ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَّرْنَا عَلَبْهَا وَسُوْفَ يَعْلَمُونِ حِينِ يَرَوْنَ ٱلْعَدَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا ١٠٥ أَرَأَيْتَ مَن ٱتَّحَدَ إلهَهُ هَوَاهُ أَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٤٦ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْنَرِهُمْ يَسْمَعُونِ أَوْ يَعْفِلُونِ إِنْ ثُمْ إِلَّا كَٱلْانْعَامِ بَلْ ثُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ٢٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّك كَيْفَ مَدَّ ٱلطَّلَّ وِلَوْ شَآًّا لِجَعَلَهُ سَاكِنا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّبْسَ عَلَيْهِ دَليلا ٣٨ ثُمَّ قَبَصْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ٣٩ وهُوَ ٱلَّذِي جَعلَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وْالنَّوْمَ سُبَاتًا وجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسُلَ ٱلرِّيَاجَ بُشُوًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِن ٱلسَّمَآء مَآء طَهُورًا اه لِنُحْيِيَ بِع مَلْكَةَ مَيْتًا ونُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ٥٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُووا فَأْبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٠ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ٢٠ فَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِين وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَّجَ ٱلْبَحْرَيْن هَذَا عَكُبُ فَرَاتُ وَهَذَا مِلْمٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجُرًا تَجُورًا ٥٩ وَهُوَ

ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآء بَشَرًا نَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٠ ويَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْقَعُهُمْ ولَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّع طَهِيرًا ٨٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠ فَالْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْم إِلَّا مَنْ شَآء أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْخَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّمْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا أَلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَٱسْأَلُ بِعِ خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلْمُخُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وِمَا ٱلرَّحْمَنِ أَنَاهُمُهُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٣ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاء بُرُوحًا وجَعلَ بِمِهَا سِرَاجًا وَقَبَرًا مُنِيرًا ٣٣ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللَّبْل وٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُمَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٠٠ وعِبَادُ ٱلرَّحْسِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ١٥ وْٱلَّذِينِ يَبِيتُونِ لِرَبِّهِمْ سُجَّدا وَقِيَامًا ٩٩ وْٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِنُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنِ ذَلِكَ قَوَامًا ١٨ وَٱلَّذِينِ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْخَقِّ ولا يَزْنُونَ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١٩ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ويَغْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١٠ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَاثِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَبِّآتِهِمْ حَسَّنَاتٍ وكان ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١١ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتابا ٣٠ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّعْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٣٠ وَٱلَّذِينِ إذا ذُكِّرُوا بَآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْواجِنَا وَفْرَيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَآجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١٠ أُولَائِك يُجْزَوْنَ ٱلْفُوْفَةَ بِمَا صَبَرُوا رِيْلَقُونَ فِيهَا تَعِيَّةٌ وَسَلَامًا ٢٦ خَالِدِينَ فِبهَا

حَسْنَتْ مُسْتَقَوًّا رَمُقَامًا ٧٠ فَلْ مَا يَغْبَرُّ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَارُكُمْ فَقَدْ كَدَّبَتْمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا

# سورة الشعرآء

مكّية وهى ماثنان وثمان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ١

ا طَسمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ أَلَّا بَكُونُوا مُؤْمِنينَ ٣ إِنْ نَشَأُ نُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَآءَ آيَةً فَطَلَّتْ أَعْنَاتُهُمْ لَهَا خُاضِعِينَ م وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْمٍ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ ، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءَ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِزُنَ ٩ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَرْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ٩ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَن ٱنَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ١١ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي نَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ١٣ وَلَهُمْ عَلَى اللَّهِ ا ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٠ قَالَ كَلَّا فَالْدُهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَبِعُونَ هِ ا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ١٩ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ١٧ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثُتَ فِينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ١٨ وَفَعَلْتَ نَعْلَنَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٦ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ٢٠ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَبَّا خِفْتُكُمْ فَوَقَبَ لِي رَبِّي حُكْبًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُوسَلِبنَ ٣١ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدت بَنِي إِسْرَآئِلَ ٣١ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنهنَ

٣٠ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ٥٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمْ ٱلْأَولِينَ ٣٩ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَعُنُونٌ ١٧ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَثِن ٱتَّخَذَتَّ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَتَّكَ مِنَ ٱلْمَجُونِينَ ٢٩ قَالَ أُوَلُوْ جِثْنُكَ بِشَيْء مُبِينِ ٣٠ قَالَ نَأْتِ بِعِ إِنْ كُنْتَ منَ ٱلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ٣٠ يُرِيدُ أَنْ يُعْرِجَكُمْ مِن أَرْضِكُمْ بِحِيْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَرْجِهْ وأَخَاهُ وَٱبْغَتْ فِي ٱلْهَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ٣٦ يَأْتُوكَ بِكُلِّ تَحَّار عَليم ٣٠٠ كُجُمعَ السَّحَرَةُ لِبِيقَاتِ يَوْم مَعْلُوم ٣٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْنُمْ مُخْتَمِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ "السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا ثُمْ ٱلْقَالِبِينَ ٥٠ فَلَمَّا جَآء ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنِ أَنَّ لَنَا لَأُجْرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ ٱلْعَالِبِينَ ١٠ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِن ٱلْمُقَرَّبِين ٣٠ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُون ٣٣ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وعصِيَّهُمْ وقَالُوا بِعِزَّةِ نِرْعَوْنَ إِنَّا لَلْحُنُ ٱلْغَالِبُونَ ٤٠ نَأَلْقي مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هَى تَلْقَفْ مَا يَأْفِكُونَ ٥٠ فَأُلْقِيَ ٱلجَّعَرَةُ سَاجِدِينَ ٢٠ قَالُوا آمَنَّا مَرِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠ رَبّ مُوسَى وَقُورُونَ ٤٠ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكبيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلبِّحْمَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٩ لَأَقطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبَّنَا مُنْقَلَبُونِ ١٥ إِنَّا نَطْبَعُ أَنْ يَغْفِرَ لنَا رَبُّهَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَرِّل ٱلْمُؤْمنين ٥٠ وأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْم بعبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونِ ٣٠ فَأَرْسَل فرْعَوْنُ فِي ٱلْمِذَآشَ حَاشِرِينَ مه إِنَّ عَوُّلآء لَشِرْدِمَةً قَلِيلُون مه وإنَّهُمْ لَنَا لَعَائظُون ٩٠ وإنَّا لَجَمِيعُ حَاذِرُونَ ٧٥ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وعُيُون ١٥ وكُنُوز ومَقَامِ كَريمِ ٥٩ كَذَلِكَ وَأَوْرُثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ فَأَتْبَغُوهُمْ مُشْرِقِينَ ١١ فَلَمَّا تَرَآءَ ٱلْجُمْعَانِ قَالَ

أَحْدَابُ مُوسَى إِنَّا لَهُدْرَكُونَ ١٣ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ٣٣ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن آضُربْ بِعَصَاكَ ٱلْبَعْرَ فَانْفَلَقِ فَكَانَ كُلُّ فِرْق كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ٩٠ وَأَرْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ٩٠ وَأَجْيَنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ٩٩ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ٩٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانِ أَحْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ١١ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْفَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ٧٣ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ٧٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ١٠ قَالُوا نَلْ وَجَدْنَا آنَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونِ ١٠ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٠ أَنْتُمْ وَآبَارُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٠ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالِمِينَ ٧٨ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدين ٧٩ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِبُنِي وَيَسْقِبن ٨٠ وإذَا مَرضت فَهُو يَشْفِين ١٨ وَالَّذِي يُعِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِين ١٨ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَعْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٣ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وأَلْجِعْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ٨٣ وٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينِ ٥٨ وَٱجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٦ وٱعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كان مِنَ ٱلصَّالِّينِ ٨٧ ولَا تُخْرِنِي يوْمَ يُبْعَنُونَ ٨٨ يَوم لَا يَنْفَعُ مَالٌ ولَا بَنُونَ AA إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ نَعْلْبٍ سَلِيمِ Ab وأُرْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ B وَبُورَتِ ٱلْجِيمُ لِلْقَاوِينِ ١٣ وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ١٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عَلْ يَنْصُرُونكُمْ أُو يَنْتَصِرُونِ ١٠٠ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ثُمْ وْٱلْعَارُونَ ١٠٠ وجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُون ٩٩ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٧ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٩٨ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعالْبِينَ ٩٩ ومَا أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُعْرِمُونِ ١٠٠ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ١٠١ ولَا صَدِيقِي حَمِيمٍ ١٠٢ فلوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَة ومَا كَانَ أَكْنَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزَ ٱلرَّحِيمُ ١٠٥ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسلِينَ ١٠٩ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوجُ أَلا

تَتَغُونَ ١٠٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٨ فَأَتَّغُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ فَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ١١١ قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدُلُونَ ١١٢ قَالَ وَمَا عِلْيِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥١١ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٦ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَعِ يَا نُوخٍ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٨ فَٱفْتَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْعُا وَخَتِنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١ فَأَخْيَنْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ١١١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٢ وإنَّ رَدَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٠ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوذٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦٥ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٢٩ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٢٧ ومَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدٍ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٨ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ ١٢٩ وَتَتَّخِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ ٣٠ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣١ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣٢ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٣ أُمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَمَنِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٣٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمِ ١٣٩ قَالُوا سَوَآهَ عَلَيْنَا أُوْعَطْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٣٧ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقَى ٱلْأَرَّلِينَ ١٣٨ وَمَا نَعْنُ بِمُعَمَّدِينَ ٣٩ فَكَذَّرُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً وَمَا كَانَ أَخْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ كَذَّبَتْ ثَمُوهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩٢ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤٣ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٣ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيمُونِ ١٠٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٤٩ أَثْتْرَكُونَ فِيمَا هَاهْنَا آمِنِينَ ١٤٧ فِي جَمَّاتٍ وَعُيُونِ ١٦٨ وَزُرُوعٍ وَغُوْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٦٩ وَتَنْعِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا قَارِهِينَ

١٥٠ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيمُون ١٥١ وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٥٢ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ في ٱلْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُحَرِّينَ ١٥٣ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٥٠ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ١٥٦ وَلَا تَبَسُّوهَا بِسُوَّه فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَرْمِ عَظِيمٍ ١٥٧ نَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ١٥٨ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٥٩ وإِنَّ رَبَّك لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ كَدَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُون ١٩٢ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٣ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٩٤ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَبِينِ ١٩٥ أَتَأْتُونِ ٱلدُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينِ ١٩٩ وتَذَرُونِ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمً عَادُونِ ١٩٧ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْكُثْرَجِينَ ١٩٨ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِن ٱلْقَالِينِ ١٩٩ رَبِّ فَجِّني وأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونِ ١٥٠ فَتَجَّيْنَاهُ وأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ١١١ إِلَّا عَجُورًا فِي ٱلْعَابِرِينِ ١٧٣ ثُمَّ دَمَّوْنا ٱلْآخَرِينِ ١٧٣ وَأَمْطَوْنَا عَلَيْهِمُ مَطُوا فَسَآ، مَطَمُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَان أَكْتَرُهُمْ مُوِّمِنِين ١٧٥ رَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ ١٧٩ كَذَّبَ أَعْجَابُ ٱلْأَيْكَةِ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٧٧ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولً أَمِينٌ ١٧٩ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ ومَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْم إِنْ أَجْرى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨١ أَرْفُوا ٱلْكَيْلَ وِلا تَكُونُوا مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ١٨٣ وَرِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٣ وَلَا تَجْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٠ زَّاتْقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ زَّالْجِبِلَّةَ ٱلْأَرِّلِينَ ١٨٥ قَالُوا إِنَّمَا أَنْت مِنَ ٱلْمُتَحَرِينَ ١٨٩ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظْتُكَ لَبِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١٨٧ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِن ٱلسَّمَآء إِنْ كُنْتَ مِن ٱلصَّادِقِبن ١٨٨ قَالَ

رَبِّي أَعْلَمُ مِمَا تَعْمَلُونَ ١٨١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَدُهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَمَابَ يَرْمِ عَظِيمٍ ١٩٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً رَمَا كَانِ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩١ وَإِنَّ رَبُّك لِهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٣ نَزَلَ بِدِ ٱلرُّوعُ ٱلْأُمِينُ ١٩٠ عَلَى تَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ ١٩٠ بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينِ ١٩٩ وَإِنَّهُ لَفِي زُمُر ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٧ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٩٨ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَبِينَ ١٩٩ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي تُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا ٱلْعَدَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠٣ نَيَأْتِيَهُمْ بَفْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٣ نَيَقُولُوا هلْ خَنْ مُنْظَرُونَ ٢٠٠ أَنبِعَذَابِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ٢٠٠ أَنْرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِين ٢٠٩ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٠ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمتَّعُونَ ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٩ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِبِين ٢١٠ ومَا تَنَزَّلَتْ بِدِ ٱلشَّيَاطِينُ ٢١١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١٢ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١١٣ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَرَ نَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِين اللهُ وَأَنْفِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِبِينَ ١١٥ وَآخْفِضْ جَمَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٩ فَإِنْ عَصَوْكَ فَغُلْ إِنِّي بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٧ وتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٨ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٩ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ٢٦٠ إِنَّهُ هُوۤ ٱلسَّبِيغِ ٱلْعَلِيمُ ٢٢١ عَلْ أُنْتِنْكُمْ عَلَى مَنْ تَنَوَّلْ ٱلشَّيَاطِينُ ٢٢٣ تَنوَّلْ عَلَى كُلِّ أَمَّاكِ أَثِيمٍ ٢٣٣ يُلْغُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٢٣٠ وَٱلشُّعَرَآءَ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْقَارُونَ ١٣٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٣٩ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ٢٢٧ إِلَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ٣٨ وَٱنْقَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ

: D

# مكيّة وهي خمس وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طس تلك آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ ٣ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ يُوتِنُونَ مَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ، أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّء ٱلْعَدَابِ رَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ فَمُ ٱلْأَحْسَرُونَ ٩ رَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ، إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خِغَبَمِ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٨ فَلَبًّا جَآءها نُودِي أَنْ بُورِك مَنْ فِي ٱلنَّارِ ومَنْ حَوْلَهَا وسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْخَيكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكَ نَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانَّ ولَّى مُدْبِرًا ولَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَعَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيًّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١١ إِلَّا مَنْ ظَلَم ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنا بعْدَ سُوٓ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِبمُ ١١ وَأَدْخِلْ يَدكَ فِي جَيْبِك تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْمٍ سُوَّء فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينِ ١٣ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ١٠ وجَدُوا بِهَا وَآسْتَيْقَتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمَا وعُلُوًّا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ ولَقَدْ آتَبْنَا دَاوْدَ وسُليْمان عِلْمًا وَقَالَا ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَصَّلَنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِين ١٦ وَروِكَ سُليْمَانُ دَارُد وِقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنًا مَنْطِقَ ٱلطَّيْمِ وأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْمُبِينُ ١٧ وَحُشِمَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْمِ فَهُمْ يُورَعُونَ ٨ حَتَّى إِذَا أَتَوًا عَلَى وادِ ٱلنَّبْلِ قَالَتْ نَبْلَةً يَا أَيُّهَا ٱلنَّهُلُ ٱذْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِبَنَّكُمْ سُلَيْبَانُ رَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُونِ ١١ تَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ تَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَرْزُعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْبَتَكَ ٱلَّٰتِي أَنْعَبْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٠ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ نَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْفَآئِينِنَ ١١ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَدَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٦ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحَطتُ بِمَا لَمْ نُحِطْ بِهِ وَجَثْتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِينِ ٣٣ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةٌ تَمْلِكُهُمْ وأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْء ولَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٠ وَجَدتُهَا وَتَوْمَهَا يَدْجُدُونَ لِلشَّبْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١٠ أَلَّا يَنْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْ، فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وِيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظيمِ ٢٧ قَالَ سَنَنظُمُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِن ٱلْكَاذِبِينِ ١٨ إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمِّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ٢٩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأَ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَى كِتَابٌ كَرِيمٌ ٣٠ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ مشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحِبِمِ ٣١ أَلَّا تَعْلُوا عَلَىٰ وأُتُونِي مُسْلِمِينَ ٣٣ قَالَتْ يَا أَيُّها ٱلْمَلَا أَنْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةٌ أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣٣ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةِ وأُولُوا بَأُسِ شَدِيدٍ وٱلأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِى مَا كَا تَأْمُرِين ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا تَوْيَةً أَنْسَدُوهَا وَجَعلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٥ وإنِّي مُرْسِلَةً إلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْنُرْسَلُونَ ٣٩ فَلَمًّا جَآء سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْبِدُّونَن بِمَالٍ فَمَا آتَانِي ٱللَّهُ خَيْرٌ مِبًّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٧ إِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَتَأْتِيَتَّهُمْ بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ولَخْرِجَتَّهُمْ مِنْهَا أَذَلَةُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٨ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْهَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِبني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِبِينَ

٣٩ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِنِّ أَنَا آتِيكَ مِع قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْدِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ١٠ قَالَ ٱلَّذِي عَنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِد قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْنُكَ فَلَبًّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ نَضْل رَبِّي لِيَبْلُرَنِي أَأَشْكُم أَمْ أَكُفُم وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُمُ لنَفْسِعِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٩ قَالَ نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٣٣ نَلَبًا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِنْ تَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٣٣ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ٤٠ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لَجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ هُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٩ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ فَإِذَا ثُمُّ نَرِيقَان يَعْتَصِمُونَ ٢٠ قَالَ يَا قَوْم لَمَ تَسْتَجْعُلُونَ بْٱلسَّيْمَةِ قَبْلَ ٱلْخَسَنَة لُولًا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون ٤٨ قَالُوا ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَآتُرُكُمْ عِنْدَ ٱللَّه مَنْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ١٩ وكان فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَعْطِ يُفْسَدُونَ فِي ٱلأَرْفِ وَلا يُصْلِحُونَ ٥٠ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوَلَيْهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِه وإنَّا لَصَادتُونَ ١٥ وَمَكَرُوا مَكْرًا ومَكَرْنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٥ فَالنظمْ كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّوْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٥ فَتِلُّكَ بُيُوتُهُمْ خَارِيَةٌ مِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَرْمٍ يَعْلَمُونَ عَه وَأَخْتِيْنَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ٥٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٩ أَثِنْكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْرَةً من دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ٧٠ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ ـ مِنْ تَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ١٠ فَأَلْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتَهُ تَكَّرْنَاهَا

جزء ۲۰

مِنَ ٱلْقَابِرِينَ ٥٠ وأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا نَسَآء مَطَرُ ٱلْمُنْدَرِينَ ١٠ قُلِ ٱلْحَبْدُ للَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى أَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١١ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا بِعِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهُجَة مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ فُمْ تَوْمٌ يَعْدلُونَ ٣٠ أُمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَحَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَعْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونِ ١٣ أَمَّنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَبَكْشِفُ ٱلسُّو، وَيَجْعَلْكُمْ حُلَفَاء ٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَا نَذَكُرُونِ ١٦٠ أُمَّنْ يَهْديكُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وٱلْبَعْرِ ومَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحِ نُشْرَا نَيْنِ يَدَى رَحْبَتِهِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ نَعَالَى ٱللَّهُ عَبًّا يُشْرِكُونَ ٥٠ أمَّنْ يَبْدَرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعبدُهُ ومَنْ يَرْزُنْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ في ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٨ بَلِ ٱدَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ مَلْ ثُمْ فِي شَكِ منْهَا مَلْ ثُمْ منْهَا عَمُونَ ٩٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا أَنْذَا كُنَّا تُرَانًا وآباً رُنَّا أَثِنَّا لَكُفْرَجُونَ ١٠ لَقَدْ رُعِدْنَا هَذَا خَتْنُ وَآنَاوُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَدَا إِلَّا أَسَاطِهُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُووا كَنْفَ كَانَ عَانَبَهُ ٱلْمُعْرِمِينَ ٧٠ وَلَا تَحْزَنْ عَلَبْهِمْ ولَا تَكُنْ في ضَنْقِ مِبًّا يَبْكُرُونَ ٣٠ وَيَفُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِبنَ ٧٠ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِكَ لَكُمْ نَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَجْعِلُونَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ولَكِنَّ أَكْتَرَفُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٠ وإنَّ رَتَّكَ لَبَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين إنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَقُشُ عَلَى بَنى إِسْرَآئِلَ أَكْنَرَ ٱلَّذِى ثُمْ نِيدِ يَغْتَلِفُونَ
 به إنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَقُشُ عَلَى بَنى إِسْرَآئِلَ أَكْنَرَ ٱلَّذِى ثُمْ نِيدِ يَغْتَلِفُونَ ٧٠ وإنَّهُ لَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إنَّ رَبَّكَ يَفْضِي بَبْنَهُمْ بِحُكْمِةِ وَهُوَ

ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١١ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْخُقِّ ٱلْمُبِسِ ١٨ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٣ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُمْى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ١٨٠ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٥٨ ويَوْمَ خَشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَدِّبُ بآيَاتِنَا نَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٩ حَتَّى إِذَا جَآوًا قَالَ أَكَذَّبْنُمْ بآيَاتِي وَلَمْ تُعِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٠ رَوْقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِعُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومِّنُونَ ٨٩ وَيَوْمَ يُنْفَغُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ١٠ وَتَرَى ٱلْجِبالَ تْحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ تَهْرٌ مَرَّ ٱلآَحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْمُ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١١ مَنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ١٣ وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّئةِ فَكُبَّتْ وْجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ ٱلْمَلْدَةِ ٱلَّذِي حرَّمهَا ولَهُ كُلُّ شَيْء وَأُمِوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْبُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَتْلُو ٱلْقُرْآنَ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِعِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنْذِرِينِ ١٠ وَقُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ نَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلِ عَبَّا تَعْبَلُونَ

# سورة القصص

مكَيّة وهى ثمان وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَسَمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ تَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحُقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ نِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْفِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّمُ أَبّْنَآءَهُمْ وَيَسْتُحْيِي بِسَآءِهُمْ إِنَّهُ كَان مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ، وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْنُضْعِمُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخِعْلَهُمْ أَيْئَةً وَتَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ه وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْسِ ونُرِى فرْعَوْنَ وهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْكُرُونَ ٩ وَأُوحَبْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْبَيْمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَكْرَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٧ قَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمًا كَانُوا خَاطِئِينَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةٌ عَيْن لِي ولك لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّعِدُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩ وأَصْبَحَ فؤاد أَمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِى بِعِ لُولًا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأَحْتِهِ فَهِيهِ فَبَصُرَتْ بِعِ عَنْ جُمْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ا رُحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ تَبْلُ نَقَالَتْ عَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاهِحُونَ ٣ نَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْنَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ خَبْرَى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا نَوَجَدَ نِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدْرَهِ نَاسْتَعَاثَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدْرِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى

نَقَضَى عَلَيْه قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلًّ مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي نَاغْفِمْ لِي نَعَفَمَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ قَالَ رَبّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ طَهِيرا لِلْمُجْرِمِينَ ١١ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآئِقًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصَّرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَرِيُّ مُبِينٌ ١٨ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدْوًّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتْرِيهُ أَنْ تَغْتَلَنِي كَما تَتَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأُمْسِ إِنْ تُرِيهُ إِلَّا أَنْ تَكُون جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَنْ نَكُونِ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١١ وَجَآء رَجُلْ مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتِبِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِتِي لَكَ مِن "النَّامِحِين ٢٠ نَعْزَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ خَتِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينِ ١٦ ولَمَّا تَوَجَّهَ تِلْفآء مَدْينِ فَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِينِي سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٢٢ ولَمَّا وَرَدَ مَآء مَدْيَنَ وجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ٣٣ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ آمْرَأْتَيْن بدُودَان قال مَا خَطْبُكُمَا قَالتَا لَا تَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعآ؛ وأُبُونا شَيْخُ كَبِيرٌ ٢٠ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقال رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَى مِنْ حَبْمِ مَقِيمٌ ٣٠ تَجَآءَنْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوك لِيَجْرِيكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءهُ وقَصّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفْ خَبُوْتَ مِن ٱلْفَوْمِ ٱلطَّالِيينَ ٢٩ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَنَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَمْرَ مَن ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٧ قَالَ إِنِّي أُرِيك أَنْ أَنْكِفَكَ إِحْدِي ٱنْنَتَىْ هَاتِيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ ﴿ قِإِنْ أَتْمَنَّتَ عَشْرًا فَيِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيهُ أَنْ أَشُقَى عَلَيْكَ سَتَجِهْنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ ٢٨ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَنَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلِيْنِ قَضَيْتُ فلا غُدُوانَ عَلَى وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً ٢٩ فَلَمًّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور فَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِعَبَمِ أَوْ جَدْرَةٍ مِنَ

ٱلنَّار لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ فَلَمَّا أَنَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكِةِ مِنَ ٱلنَّجْرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ٣٠ وَأَنْ أَلْق عَصَاكَ فَلَمًّا زَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانُّ وَلَّى مُدْدِرًا ولَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَعَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٣ أُسْلُكَ يَدَكَ فِي جَبْبِكَ تَغْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْر سُوَّه وَٱصْبُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهُبِ فَذَائِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَاف أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٦ وَأْخِي هَرُونُ هُوَ أَنْحَمُ مِتِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْء يُصَدِّقني إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ٣٠ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِنْيُكُمًا بِآيَاتِنَا أَنْتُهَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْعَالِبُونَ ٣٩ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا شِحْرٌ مُفْتَرِّي وَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آبَآئِنَا ٱلْأُولِينَ ٣٧ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآء بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ رَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاتِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٨ وَقَالَ نِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِى فَأْوْتِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَتِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى رِإِنِّي لأَظْنُهُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٣٦ وٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ١٠ نَأْخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِ فَٱنْظُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلطَّالِمِينِ n وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِّهَا يَكْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٣٦ رَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَة هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينِ ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَائِمَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَكَكَّرُونَ ٢٠ وَمَا كُنْتَ بِجَائِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٥٠ ولَكِنَّا أَنْشَأْنَا تُرْونًا فَتَطَاوِلَ عَلَيْهِمُ ٱلْغُمْرُ وَمَا كُنْتَ قَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَبْهِمْ آيَاتِنَا ولَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

٩٩ وَمَّا كُنْتَ بِجَائِبِ ٱلطُّورِ إِنْ نَادَيْمًا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيمِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٤٠ وَلُوْلًا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِك وَنكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهِرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّلَ كَانِبُرِنَ ٢٩ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبَعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونِ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنِ ٱتَّبَعَ عَوَاهُ بِغَيْمِ هُدَى مِن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ وَلَقَدْ وصَّلْنَا لَهُمْ ٱلْقَوْل لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٣ أَلَّذِين آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ فَمْ بِعِ يُومِّنُون ٣٠ زِإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ تَبْله مُسْلِبِين ﴿ وَأُولَانِكَ يُؤْتَوْنِ أَجْرَعُمْ مَرَّتَيْن بِمَا صَبَرُوا وِيَدْرَوُنَ بِالْخُسَنَةِ ٱلسِّيِّنَة ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون ٥٥ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّقْرَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وِقَالُوا لنا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتغِي الْجَاهِلِين ١٩ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وِلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَآءُ وهُوَ أَعْلَمْ بِٱلْمُهْتَدِينِ ٧٠ وقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعَكَ نَتَعَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَولمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْء رِزْقا مِنْ لَذُنَّا وَلِكِنَّ أَكْتَرِهُمْ لَا يَعْلَمُون ٨٥ وكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةِ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْك مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلْيلًا وَكُنَّا فَعْنُ ٱلْوَارِثِينِ ١٥ وَمَا كَانِ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وأَهْلُهَا ظَالِمُونِ ١٠ ومَا أُرتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ نَمَتَاعُ ٱلْخَيَوةِ ٱلكَّنْيَا وَزِينَتُهَا ومَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وعْدًا حَسَنًا نَهُوَ لَاقِيه كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْخَيْوة ٱلدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْم

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ٣٣ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ هُرَكَآمَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٠ قالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلَآهَ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغْرَيْنَاهُمْ كَمَا غَرَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونِ ١٠٠ وَقِيلَ آدْعُوا شُرَكَآءُكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ورَأُوُا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجِبْتُمُ ٱلْبُوْسَلِينَ ٩٦ فَعَبِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءُلُونَ ١٧ فَأَمًّا مَنْ تَابَ وآمَن وَعَبِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ٩٨ ورَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَآءُ ويَخْتارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وتَعَالَى عَبًّا يُشْرَكُونِ ٩٦ ورَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمٌ ومَا يُعْلِمُونَ ٧٠ وهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْخُبُّذُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرة وَلَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ١٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعل ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱللَّيْل سَرْمدَا إِلَى يَوْم ٱلْقِيامَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْمُ آللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآهَ أَفَلًا تَسْمَعُونَ ١٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جعَل ٱللَّهُ عَلَيْكُم ٱلنَّهارَ سَوْمَدًا إِلَى يَوْم ٱلْقِيامَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرِ ٱللَّهِ يأْتبكُمْ بِلَيْلِ نَسْكُنُون بِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ ١٣ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْل وٱللَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِبِهِ ولِمَبْتغُوا مِنْ فَصْلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ١٠٠ ويوْمَ يُنادِيهمْ فَيَقُول أَيْن شُركَآءَى ٱلَّذين كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٥٠ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة شهيدا فَقُلْنا هَانُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ ٱلْحُقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ٧٦ إِنّ قَارُونَ كَان مِنْ قوْم مُوسَى فَبغَى عَلَيْهِمْ وَآنَيْنَاهُ مِن ٱلْكُنُورْ مَا إِنَّ مَفَاتِّعَهُ لتنُوْءُ بِٱلْغُصْبَةِ أَوِلِي ٱلْقَوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَجْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ٧٧ وَّابْتَغ فِيمَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلآخِوَةَ ولَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعُ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِين ١٨ قَالَ إِنَّمَا أُرِينتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَرْلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنَ قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وأَكْثُرُ جَبْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُفُوبِهِمُ

ٱلْجُورُمُونَ ١٩ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِه فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُرتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْعَلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٨ فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِةِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِثَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ١٦ وَأَصْبَعَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَغُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلْرِّزْقَ لَمَنْ يَشَآن مِنْ عِبَادِه وِيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ مِنَا وَيْكَأَنُّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَانِرُونَ ٣٨ تِلْك ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةُ نَعْقُلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا نَسَادًا وَٱلْقَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٨٠ مَنْ جَآء بِٱلْخُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا رَمِّنْ جَآء بِٱلسَّيِّنَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَملُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥٨ إِنَّ ٱلَّذِى نَوْضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِاللَّهُدَى وَمَنْ ثَفُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٨٩ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ نَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافرِينَ ٨٧ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٨ ولَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْء هَالِك إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

# سورة العنكبوت

مكّية وهى تسع وستون آية بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

المَّ أَحْسِبَ ٱلنَّاسُ أَنْ يُغْرَكُوا أَنْ يَغُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢ وَلَقَدْ
 تَقَتَّا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَّفُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَادِبِينَ

٣ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّآتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَعْكُنُونَ ٩ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ حَاهَدَ نَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذَى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ ورَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وإنْ جَاهَدَاكَ لنُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِنْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَتُهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٩ وَمِنَ ٱلنَّاس مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَدَابِ ٱللَّهِ وَلَئَنْ جَآ، نَصْرُ مِنْ رَتَّكَ لِيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَبْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا في صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وِلَيعْلَمِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ١١ وِقَالَ ٱلَّذِينِ كَفُرُوا لِلَّذِيْنِ آمَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ولْتَخْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَاملِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْ ﴿ إِنَّهُمْ لَكَادْبُونِ ١١ ولَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالُهمْ وَلَيْسْأَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَبًّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٣ ولَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ نِيهِمْ أَلْفَ سَنَة إِلَّا خَبْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالَمُونِ ١٠ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَحْجَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةُ لِلْعَالَمِينَ ١٥ وإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلَكُمْ خَبِّرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 11 إِنَّهَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرْثَانَا وتَعَلَّقُونَ إِنْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرَّرْقَ وٱعْبُدُوهُ وْأَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ١٧ وَإِنْ تُكَدِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمُّ مِنْ تَبْلَكُمْ ومَا عَلَى ٱلرِّسُولَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٨ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٦ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً ٱلْخُلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْمِينُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٌ

٢٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ويَرْحَمُ مَنْ يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١١ وما أَنْتُمْ بِمُجْدِينَ في ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيمِ ٣٦ وٱلَّذِينَ كَفْرُوا بِآيَاتِ ٱللَّه وَلِقَاتِهِ أُولَائِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْبَتِي وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَاتُ أَلمَهُ ٣٣ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِعِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللَّهُ منَ ٱلنَّار إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢٠ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّغَذَتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَانَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْخُبَوةِ ٱلدُّنْمَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْصِ ويَلْعَنُ نَعْضَكُمْ بَعْضًا وَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٥ فَآمَنَ لَهُ لُوظً وِعَالَ إِنِّي مُهَاحِرٌ إِلَى رَتِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْقَرِيرُ ٱلْحُكِيمُ ٣٦ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وِيَعْقُوبَ وِحَعلْنَا فِي ذُرْبَيَّتِهِ ٱلنَّابِوَّةَ وَٱلْكَتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَبِن ٱلصَّالِحِينَ ٢٧ ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْنُونَ ٱلْقَاحِشَة ما سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَالَبِينَ ٢٨ أَيْنَّكُمْ لَتَأْتُونِ ٱلرِّجَالَ وتقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وتَأْنُونَ فِي نَادِيكُمْ ٱلْمُنْكَرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمَه إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱنْتنا ىعَدَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادتينَ ٢٩ قالَ رَتْ ٱنْصُرْني عَلَى ٱلْقَوْم ٱلْمُفْسِدينَ ٣٠ وَلَمَّا حَآءَتْ رُسُلُمَا إِنْرَهِيمَ تَالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْل هَذِهِ ٱلْقَرْيَة إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالَمِينَ ٣١ قَالَ إِنَّ فِيها لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُخِّعِنَنُهُ وأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَادِينَ ٣٣ ولَبَّا أَن جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سَيْ، بهم وضَاقَ بهم ذَرْعَا وقَالُوا لَا تَحَفُّ ولَا تَحْرُنْ إِنَّا مُخَجُّوكَ وَأَهْلِكَ إِلَّا آمْوَأَتِكَ كَانَتْ مِن ٱلْقَادِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمآ، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٣ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ ٣٠ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا تَوْم ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَكُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٢٧ وَعَادًا وَثَهُودَ وَقَدْ تَبَبَّنَ

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَرَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ نَصَّدُّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ٣٩ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَيِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ٣٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّغَدَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْقَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣٠ وتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلْهَا إِلَّا ٱلْقَالِمُونَ ٣٠ خَلَقَى ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَتِمِ ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْغَشْآء وٱلْمُنْكَر وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَفُولُوا آمَنَّا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُمَّا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ٩٩ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِعِ وَمِنْ هَوُلآ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْدُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَانِرُونَ ٢٠ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ منْ كِتَابٍ وَلَا تَغْطُهُ بِيَهِينِكَ إِذًا لَآرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٤٨ بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتُ فِي صُدُور ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَحْدُدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ٢٠ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْولَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوْلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُومِنُونَ ١٥ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَنَيْنَكُمْ شَهِيدًا ١٥ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَائِكَ ثُمُ

ٱلْخَاسِرُونَ ٣٠ وَيَسْتَهْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا اجَل مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُون ١٠٥ يَسْتَهْعِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهِيطُةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ٥٠ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ يَا عِبادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَآثِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٠ وَٱلَّذِين آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنْبَوِّنتَهُمْ مِن ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْم أُجْرُ ٱلْعَامِلِينِ ٩٠ ٱلَّذِينِ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنَوَكَّلُونِ ٩٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَاتَةِ لا تَخْبِلُ رِزْقَها ٱللَّهُ يَرْزُقُها وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ منْ خلَق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَتَحَمَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَر لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ مَأْنَى يُؤْمَكُون ٣٠ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْيَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ويفْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّ شَيْهُ عَلِيمٌ ٣٣ وَلَنْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَرَّلَ مِن ٱلسَّماء مَا ، فأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ مَوْنِهَا لِبَفُولُنِّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْنَرُهُمْ لَا يَعْفِلُونِ ١٠٠ وَمَا هَدِهِ ٱلْخَيْوِهُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبُّ وإنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآحِرَة لهي ٱلحُبوانُ لو كانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُوا اللَّه لَحُلِصِين لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى اللَّهِ إِذَا لَهُمْ يُشْرِكُونَ ٩٦ لِيَكْفُرُوا بِمَا آنيْنَاهُمْ ولِينَمَنَّعُوا فَسَوْف يَعْلَمُون ١٧ أَوْلُمْ يَرَوْا أَنَّا جَعْلْنَا حَرَمًا آمِما ويتخطُّف ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَمِيَّالْبَاطِلِ يُؤْمِنُون وبِنِعْمِهِ ٱللَّهِ يَكُفُونَ ١٨ ومَنْ أَطْلَمْ مِنْن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمًّا جَآءُهُ أَلَيْسَ فِي جَهِيَّمَ مَنْوًى لِلْكَافِرِينِ ٩٦ وَّٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمّ سُبُلَنَا وإِنَّ ٱللَّهَ لمع ٱلنَّحْسِنِين

#### سورة الروم

\* \* \*

#### مكيّة رهى ستون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا اللَّم غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٣ في أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهمْ سَيَعْلِبُونَ ٣ في بِضْع سنِينَ لِلَّه ٱلْأَمْرُ مِنْ تَبْلُ وَمِنْ بعْدْ ويَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۽ بِنَصْم ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآء وهُوَ ٱلْعريزُ ٱلرَّحِيمُ ، وعْدَ ٱللَّهِ لا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ ولَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَعْلَمُونِ ظَاهِرًا مِن ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا وهُمْ عَن ٱلآخِرَةِ ثُمْ عَافِلُونَ ٧ أُولَمْ يَتَعَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا حَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوات وْالْأَرْضَ وَمَا بَبْنهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَأَجَلِ مُسَمًّى وإِنَّ كَنِيرُا مِنَ ٱلنَّاس بِلفَآء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ مَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاتِبَهُ ٱلَّذين مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً وَأَنَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَبَرُوهَا أَكْسِ مِمَّا عَبرُوها وَجَآءتهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّمَاتِ مَمَا كان ٱللَّهُ لِيَطْلَمِهُمْ ولَكِنْ كانوا أَنْفُسِهُمْ يَطْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينِ أَسَآوا ٱلسُّوٓ أَنْ كَدَّنُوا بِآيَات ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزُونَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدُو ٱلْخُلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِللَّهِ نُرْحَعُونَ ١١ ويَوْمَ تَفُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُحْرِمُونِ ١١ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَآنَهِمْ شُفَعَآ؛ وكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كامِرِين ١٣ ويوْم تقُومُ ٱلسَّاعَة يَوْمَئِذِ يَتَفَرَّمُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَرْضَةٍ يَخْبَرُونَ ١٥ وأمَّا ٱلَّذِينِ كَعْرُوا وكدُّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآء ٱلْآخِرَةِ فَأُولَاثِكَ فِي ٱلْعَدَابِ مُخْصُرُونَ ١٩ مُسْبُحَانِ ٱللَّهِ حِينَ نُمْسُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ ١٠ وَلَهُ ٱلْخُمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ وعَشِيًّا وَحِينَ نُظْهِرُونَ ١١ يُعْرِجُ ٱلْخَيَّ مِن ٱلْمَيِّتِ رِيْعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ رِيْعْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ نُرابٍ

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَمُّ تَنْتَشِرُونَ ١٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ارْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ تَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْبَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَمْفَكُّرُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتلَاكُ ٱلسِّنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ١٢ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ رَابْتِعَآرُكُم مِنْ فَصْلِع إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَسْمَعُون ٣٣ وَمِنْ آيَاتِه يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقِ خَوْقًا وظَمَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءً فَيَحْيِي بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَآء وْالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ٢٥ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ٢٦ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدُو ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يْعِبِدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلنَّمَالُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢٥ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنَّتُمْ فِيعِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَفِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُون ١٨ بَل ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْرَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمِنْ يَهْدِى مَنْ أَصُلَّ ٱللَّهُ ومَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٩ فَأَقِمْ رجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا نطْرَت ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ولكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنيبينَ إلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وأَتيبُوا ٱلصَّلَوةَ ولا تَكُونُوا مِن ٱلْبُشْرِكِينَ ٣١ منَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ جِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٠ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِعِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةٌ فَرِحُوا بِهَا رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّثَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا فَمْ

يَقْنَطُونَ ٣٦ أَولَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزَّقِ لِمَنْ يَشَآءُ ويَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ٣٧ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْبِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وجْمَة ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبُوا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَكُوةِ تْرِيدُونَ وجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَانِكَ ثُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ نُمْ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٠ ظهَرَ ٱلْفسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَعْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ١٠ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلُ كَانِ أَكْنِرُهُمْ مُشْرِكِين ٣٢ فَأَقِمْ وَحْهِكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَثِيدٍ يَصَّدَّعُونَ ٣٣ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ومَنْ عَمِلَ صَالِّحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهِ دُونَ ٤٠ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ آمنُوا وعملُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ لَا بْحِبُ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمِنْ آيانِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّياحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيْذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ولِنَجْرِى ٱلفَلْك بِأُمْرِهِ ولِتبْتغوا مِنْ فَضْلِهِ ولعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٤٩ وَلَقَدْ أَرْسِلْنَا مِنْ قَبْلِك رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَارُهُمْ بِٱلْبِيِّناتِ مَانْتَقَهْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرِمُوا وَكَانِ حَقًّا عَلَيْنَا نصْمُ ٱلْمُؤْمِنِينِ ٤٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي يُوْسِلُ ٱلْرَيَامَ عَثْثِيرُ سَحَاما نَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآء كَيْفَ يَشَآء وَيَجْعَلُهُ كِسَفَا نَتْرَى ٱلْوَدْق يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِعِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا أَمْ يَسْتَبْشِرُون ١٨ وَإِنْ كَانُوا مِنْ تَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ تَبْلِعِ لَمُبْلِسِبنَ ١٠ فَأَنْظُرْ إِلَى آثار رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَكُمْيِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٥٠ وَلَثِنْ أَرْسَلْنا رِيْحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُون اه فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُكْبِرِينَ

٣٠ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْغْنِي عَنْ صَلَالتِهِمْ إِنْ نُسْعُ إِلَّا مَنْ يُومُنْ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٩٠ أَللَّهُ ٱلْدِى حَلَقَكُمْ مِنْ صُغْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُغْفِ ثُوثًا فَيْمُ اللَّهِ يَعْلَىٰ مَا يَشَآء وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيمُ عُونَ وَمَ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَآء وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيمُ عُونَكُونَ ١٠٥ وَعَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ يَوْنَكُونَ ١٠٥ وَعَلَ ٱلْذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَلِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### سورة لقمان

محَية وهى اربع وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الله تِلْكَ آيَاتُ آلْكِتَابِ ٱلْخَكِيمِ ٣ هُدَى رَرَحْبَةً لِلْمُحْسِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُعْمِنُونَ ٱلرَّكِوة وَهُمْ نَالْآخَرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٩ أُولَانَكَ عَلَى يُغْمِنُونَ ٱلرَّكِونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْخُدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّه بَعْيْرٍ عِلْمٍ وَيَتَّجِدَهَا هُزُوا أُولانَكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ٩ وَإِنَّا تُعْنَى عَلَيْمِ آلِنَا وَلَى مُسْتَكْمِرا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنْ لَهُمْ عَذَابُ أُولانِكَ لَهُمْ عَذَابُ أُولانَكَ لَهُمْ عَذَابُ أَوْلانَكَ لَهُمْ عَذَابُ أَوْلانَكَ لَهُمْ عَذَابُ أَوْلانَكَ لَهُمْ عَذَابُ أَوْلانَكَ لَهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ آلِيلًا عَلَيْهِ آلِيلًا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ آللّهِ عَلَيْهِ آللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْمِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَواسِى أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَائَةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج كريم ١٠ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ قَأْرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ॥ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْبَانَ ٱلْخُمَةَ أَنِ ٱشْكُمْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُمْ فَإِنَّنَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ رَمَنْ كَفَرَ نَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَبِيدٌ ١١ رَإِذْ قَالَ لُقْبَانُ لِآئِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدَيْدِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وهْمًا عَلَى وَهْن وَبِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُمْ لِي رِلْوَالِدَيْكَ إِنَّ ٱلْمُصِيرُ ١٠ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُونًا وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَّى إِنَّهَا إِنْ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُنْ فِي عَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْت بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٦ يَا بُنَيَّ أَتِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأُمُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وأَنْهَ عَن ٱلْمُنْكُم وَٱصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْم ٱلْأُمُورِ ١١ ولَا تُصَعِّمْ خَدَّكَ للنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالِ تَحْرِر ١٨ رَاتَّصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُفْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَبِيمِ ١١ أَلَمْ تَرَوا أَنَّ اللَّهَ سَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً ومَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُحَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْمِ عِلْمٍ ولَا هُدًى وَلَا كِتَابِ مُنِيمٍ ٢٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْدِ آبَآءَنَا أُولُوْ كَانِ ٱلشَّنْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيم ١١ ومَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ نُحْسنٌ فَقَد ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْرُثْقَى وَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٦ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنْنَتِئْهُمْ بِمَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٣٣ نُنَتِّعْهُمْ قلِيلًا ثُمَّ

نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيطٍ ٣٠ ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وٱلْأَرْض لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخُمَّدُ للَّهِ مَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٣٦ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَّالْبَحْمُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْدُم مَا نَمَدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ ۖ إِلَّا كَنَفْسِ واحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٢٨ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّبْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَبُولٍمُ ٱللَّهَارَ فِي ٱللَّهْلِ وَحَمَّرَ ٱلشَّمْسَ وْٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى وأَنَّ ٱللَّهَ مِمَا تَعْمَلُونَ خِبِيرٌ ٢١ ذَلِك مأنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكبيرُ ٣٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْكَعْرِ مِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ٣١ وإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلطُّلَل دَعَوا ٱللَّهَ فَخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فلمَّا فَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمَنْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمَا يَحْدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَنَّارِ كَفُورِ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَبَّكُمْ وٱخْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزى وَالِدُّ عَنْ وَلَده ولَا مَوْلُوذُ هُوَ جَارِ عَنْ وَالدِهِ شَبًّا ٣٣ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُرَّنُّكُمُ ٱلْخُيَوةُ ٱلذَّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بَّاللَّه ٱلْغَرُورُ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ رِيْنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا رِمَا تَدْرِي نَفْشٌ بِأَتِي أَرْض تَبُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

# محّية وهي ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِبمِ

ا آلَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢ أَمُّ يَقُولُونَ ٱفْتَوَاهُ بَلْ هُوَ ٱلْخَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا تَيْنَهُمَا فِ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ولِيِّ وَلا شَفِيعِ أَفَلا تَتَدَكَّرُونَ ء يُدَتِرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَبْه فِي يَوْم كَانَ مَقْدَارُهُ أَنْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْعَبْبِ وٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ مَلَقَة وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ١ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ منْ سُلَالَةٍ مِنْ مَآه مَهِين ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَغَخ فِبه مِنْ رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وٱلْأَبْصَارَ وٱلْأَفْئِدَةَ قَلِبلًا مَا تَشْكُرُونَ ٩ وَقَالُوا أَثِدًا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَيْنًا لَفِي خلْق جَدِيدِ ١٠ بَلْ عُمْ بِلِقَآ ۚ رَبَّهُمْ كَانِرُونَ اا قُلْ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمُرّْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَنْصَرْنَا وَسَبِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوتِنُونَ ٣٠ ولَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّة وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠ فَكُوفُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخُلُد بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ه إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩ تَنَجَانَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَتَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٧ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّقِ

أَقْيُن جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ١٦ أَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَأُمًّا ٱلَّذِينَ فَسَفُوا فَمَّاواهُمُ ٱلنَّازُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَحْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا رَقِيلَ لهُمْ ذُونُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ مه تُكَذِّبُونَ ١١ وَلَنْذِيقَتَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَر لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ذُكِّمَ بِآيَاتِ رَبِّهِ نُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِن ٱلْجُرمِينَ مُنْتَقِمُونَ ٣٣ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَآئِدِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآثِلَ ٣٠ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوتِنُون ٢٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِعُونَ ٢٦ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُون فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ أَعلا يَسْمَعُونَ ٢٠ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُولُ ٱلْهَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُزْرِ مَنْخَرِجُ بِهِ زَرْعًا تأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١٨ ويَقُولُون مَنَى هذا ٱلْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ يَوْمَ ٱلْمَخْ لَا يَنْعَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانَهُمْ وِلَا فَمْ يُنْظَرُونَ ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرٌ إِنَّهُمْ مُنْنَظِرُون

#### سورة الاحزاب

مدنيّة وهي ثلت وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرّحْمِنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَانِرِينَ وَٱلْبُنَانِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَان عَلَيْمًا
 عَلِيمًا عَكِيمًا ٣ وَٱتَّبِعْ مَا يُرحَى إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكُ إِنَّ ٱللَّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ

٣ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا م مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِوَجُلِ مِنْ تَلْبَيْنِ فِي جَرْفِهِ رِمَا جَعَلَ أُرْوَاجَكُمْ ٱللَّآئُ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ رَمَا جَعَلَ الْمُعِينَا كُمْ أَبْنَا كُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْرَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحُقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ، أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَتَّسَطُ عِنْدَ ٱللَّهِ قَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءُهُمْ فإخْوَانْكُمْ في ٱلدِّينِ ومَوَالِيكُمْ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناح فِيمَا أَخْطَأُتُمْ بِعِ وَلَكِنْ مَا تَعَبَّدَتْ قُلْوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٣ أُلنَّبيُّ أَرْبَى بِٱلْمُؤْمِنِين مِنْ أَنْفُسِهِمْ وأَزْواجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَرْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَرْلِيَآتِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاتَهُمْ ومِنْكَ وَمِنْ نُوحِ وإِبْرَهيمَ وَمُوسَى وعِيسَى آنْنِ مَرْيمَ وَأَخَذُنا مِنْهُمْ مِيثَانًا غَلِيطًا ، لِيَسْأَل ٱلصّادتِين عَن صِدَّتهِمْ وأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَدَابًا أَلِيمًا ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا وجُنُودُا لِمْ تَرَوْها وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِنْ جَآوُكُمْ مِنْ، فَوْتِكُمْ ومنْ أَسْقَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْخَمَاجِرَ وتَطُتُونَ بِأَللَّهِ ٱلطُّنُونَا ١١ هُنالِكَ ٱبْتْلِيَ ٱلْمُوَّمِنُونَ وزَلْوَلُوا زِلْوَالًا شَديدًا ١١ وإذ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وعَدَنَا ٱللَّهُ رَرُسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ٣٠ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ومَا هِيَ بَعُوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فَرَارًا ١٠ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ٥١ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْوُّلًا ١٦ قُلُّ لَنْ يَنْفَعَكُمْ ٱلْفِرَارُ إِنْ فَرَرْثُمْ مِن ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١١ قُلْ مَنْ ذَا

ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وِلِيًّا وَلاَ نصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوْقِينَ مِنْكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وِلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا تَلِيلًا ١٩ أَشِحَة عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآء ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَذُورْ أَغْيَنْهُمْ كَٱلَّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِن ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَجْتَةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُولَائِكَ لَمْ يُومِّمُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وكَانَ ذَلِكَ على ٱللَّهِ يَسِيرًا ٢٠ يَحْسَبُونِ ٱلْأَحْرَابَ لَمْ يَدْهِبُوا وإِنْ يأْتِ ٱلْأَحْرَابُ يَوِدُوا لُوْ أَنَّهُمْ بَادُونِ في ٱلْأَعْرَابِ يَسْأَلُونِ عَنْ أَنْبآنِكُمْ ولوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قلِيلًا ١١ لَقدْ كَانِ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرِ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٣ وليًّا رأَى ٱلْمُؤْمنُونِ ٱلْأَحْوَابِ قالُوا هَذَا مَا وعدنا ٱللَّهُ ورسُولُهُ وصَدَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ومَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانا وتَسْلِيمًا ٣٣ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالً صَدَانُوا مَا عَاهدُوا ٱللَّه علَيْه فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرُ ومَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا ٢٠ لِيَجْرِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينِ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَانِقِينَ إِنْ شَآءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّه كان غَفُورا رحِيما ٢٥ ورد اللَّهُ النَّذِينَ كَفَرُوا بِعِيْطِهِمْ لَمْ يَمَالُوا خَيْرا وكفي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ ٱلْقِتال وكانَ ٱللَّهُ قُويًّا عَزِيزًا ٢٦ وأَنْزَلَ ٱلَّذِينِ ظَاعَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدْفَ فِي تُلْوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونِ وَنَأْسُرُونِ فَرِيقًا ٢٧ وأورْفَكُمْ أَرْضَهُمْ وِدِيَارِهُمْ وَأَمْوالَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَوُّها وكان ٱللَّهُ علَى كُلّ شَيْ \* قَدِيرًا ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْراجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردَّنَ ٱلْخَيَرةَ ٱلذُّنْمَا وَرِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٣٠ يَا نِسَآء ٱلنَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْدُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعُذَابُ

11 4

ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ ٣١ ومَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ ورَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُونِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٣ يَا نِسَاء ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِن ٱلنِّسَاء إِن ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَعْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْهُمُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنِ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٣ وقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنِ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وأَتِمْنِ ٱلصَّلَوٰةَ وآتِينِ ٱلرَّكَوةَ وأَطِعْنِ ٱللَّهَ رَسُولُهُ إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدُعِبَ عَنْكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَبْتِ وَيُطهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣ وَٱذْكُرُن مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وٱلْخِكْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينِ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَات وَٱلْخَاشِعِينَ وٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتصَدِّقِينِ وٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وٱلصَّائِمِينَ وٱلصَّائِمَاتِ وَالْخَافِظِينِ فُرُوجَهُمْ وَٱلْخَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينِ ٱللَّهَ كَنِيرِا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدُ ٱللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وأَجْرًا عَظِيبًا ٣٦ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ ٱللَّهَ ورسولهُ عقدٌ صَلَّ صَلَالًا مُبِينًا ٣٧ رَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ آللَهُ عَلَيْهِ وأَنْعَمْت عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَرْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيعِ وَتَخْشَى ْ ٱلنَّاسَ وْٱللَّهُ أَحِقًى أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْكُ مِنْهَا وَطَرًّا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ حَرَجْ فِي أَزْواجِ أَدْعِينَائِهِمْ إِذَا قَصَوْا مِنْهُنَّ وطَوا وكَان أَمْمُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّة ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانِ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ٣٩ ٱلَّذِينَ يْمِلِّغُونَ رِسَالاتِ ٱللَّهِ رِيَّغْشُونهُ ولا يَخْشُون أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٠٠ مَا كَانَ نُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا

كَثيرًا وَسَجِّحُوهُ بُكْرَةٌ وأَصِيلًا ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلآثِكُتُهُ لِيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانِ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيبًا ٣٣ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ٤٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠ ودَاعِيَا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنه وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٢٠ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ نَصْلًا كبِيرًا ٢٠ وَلَا تُطِع ٱلْكانوينَ وٱلْمُنَانِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى نَاللَّهِ وَكِيلًا ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكُتُنُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَهَا لَكُمْ عَلَبْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ نَعْنَذُونَهَا فَمِتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِعلًا ٢٩ يا أَيُّهَا ٱلنَّبيُّ إِنّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْواجِكَ ٱللَّاتِي آتَبْتَ أُخُورِهُنَّ ومَا مَلَكَتْ يَمِبنُكَ مِبًّا أَنآ، ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَنَنَاتِ عَبَّكَ وَنَنَاتِ عَبَّاك وَنَنَاتِ خَالَاتُكَ ٱللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وْآمْرَأَةَ مُؤْمِنَةً إِنْ وهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَك منْ دُونِ ٱلْمُؤْمنينَ ٥٠ قَدْ عَلَمْنا مَا فَرَضْنَا عَلَبْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ ومَا مَلَكَتْ أَيِّمَانُهُمْ لكَبْلا بَكُونِ عَلَبْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا اه تُرْجِي مَنْ تَشَآءُ منْهِنَّ وتُزُوى إِلَنْكَ مَنْ تَشَآءُ ومَن ٱبْتَعَيْتُ مِمِّنْ عَزَلْتَ فَلَا خُنَاجٍ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْفَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي تُلُوكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ١٠ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلبِّسَآء منْ بَعْدُ ولَا أَنْ تَبَدَّلَ بهنَّ مِنْ أَرْوَاجٍ وَلُوْ أَعْجِبِك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَهِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٌ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ ولَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا فَإِذَا طَعِبْتُمْ فَٱنْتَشْرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلَكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ نَيَسْتَعْيِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْنُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَٱسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآه حِجَابٍ

ذَلِكُمْ أَطْهَمْ لِفُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلا أَن تَنْكُوا أَزْراجَهُ منْ بَعْدِهِ أَبدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانِ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا مَ إِنْ تُبْدُوا شَنًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيهًا ٥٥ لَا جُنَاءٍ عَلَيْهِنَّ في آمانهنَّ ولا أَنْنَائهنَّ ولا إخْوَانهنَّ ولا أَبْنَآ، إِخْوَانهنَّ ولا أَنْنَآ أَخُوَاتهنَّ وَلَا نَسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ كَانِ عَلَى كُلَّ شَيْءِ شَهِبدًا ١٩ إِنَّ ٱللَّهَ ومَلَائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَنْه وَسَلَّمُوا تَسْلِمِهَا ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونِ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْمَا وَٱلْآخِرَة وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهمنًا ٨٠ وٱلَّذِينَ يُؤُذُون ٱلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَد ٱحْتَمِلُوا بُهْتَانَا وإثْمَا مُبِينًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّتَّى قُلْ لأَزْواحكَ وتنَاتكَ ونِسَآ، ٱلْمُؤْمِنِينَ يَدْنينَ عَلَبْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَنْنَى أَنْ يُعْرَفْنِ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيبًا ٩٠ لَيْنْ لَمْ يَنْتَعِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدينَةِ لَنْعْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَارِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١١ مَلْعُونِينَ أَيْنَهَا ثُقَفُوا أَخِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ١٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣٠ يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٥ خَالِدِينَ فِعهَا أَبدًا لا يَجدُونَ وَليًّا وَلَا نَصِيرًا ٢٩ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَا لَمْتنَا أَطعْنَا ٱللَّهَ وأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١٧ وَقَالُوا رَتَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وِكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّسَلَا ١٨ رَتَّنَا آتهمْ ضِعْفَيْن مِنَ ٱلْعَذَابِ وٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ١٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى نَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِبًّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ ٱللَّه وَجِيهًا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ يُصْلُمُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنْوَبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَازَ فَوْرًا عَظِيمًا ١٠ إِنَّا عَرَشَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبْالِ فَأَنِيْنَ أَنْ يَخْطِلْتَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَدِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُتَافِقِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَٱلْمُعْمِنِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَاللَهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَاللَهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْسُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمِنْ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### سورة سبإ

مكّية وهى اربع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحيم

ا أَلْحَبْدُ لِلّهِ آلَذِي لَهُ مَا فِي آلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي آلْأَرْضِ وَلَهُ آلْسُدُ فِي ٱلْآخِرَةِ
وَهُوَ آلْحَتِيمُ آلْفِيمِ الْمَعْمِلُ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي آلَاَّرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَلْرُلُ
مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَفْورُ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَعْرُلُ لَا
قَالِيمَا ٱلسَّمَةُ فَلُ بَنَى وَرَتَى لَتَأْنِيَتُكُمْ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ
فَرَقِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلا أَصْعَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَحْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينِ السَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ولا أَصْعَمُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَحْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينِ اللّهِ وَيَرَى ٱلْذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحِاتِ أُولَاقِكَ لَهُمْ عَمَلُوا فَوْرَقُى
مُبِينِ اللّهِ مَوْالُولِ الْعِلْمَ ٱلَّذِي أُولُوا الْقِيرِ الْمُعَلِي وَلَا اللّهِ كَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ كَذِي إِلّهُ فِي كَالُو عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ كَذِيلًا أَمْ بِعِ جِمَّةٌ بَلِ ٱلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلصَّلالِ وَالشَّلالِ اللّهِ كَذِيلًا أَمْ بِعِ جِمَّةٌ بَلِ ٱلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلصَّلالِ وَالسَّلالِ وَاللّهُ اللّهِ كَذِيلًا أَمْ بِعِ جِمَّةُ بَلِ ٱلّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلصَّذَى اللّهُ مِن ٱلسَّمَاء وَٱلشَالِالِ السَّمَاء وَٱلْمُعْلِقُ وَلَا السَّعِيمِ لا أَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمَاء وَٱلْقَالِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْمُولِ اللّهِ عَلَى السَّمَاء وَاللّهُ الْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمَاء وَٱلْمُولِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

إِنْ نَشَأً خُسِفْ بِهِمْ ٱلأَرْضَ أَرْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ ف ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْد مُنيب ١٠ ولَقَدْ آتَيْنَا ذَاوْدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جَبَالُ أُوبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحُدِيدَ أَنِ ٱعْمَلُ سَابِعَاتٍ وَقَدِّرٌ فِي ٱلسَّرْد وٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَلسَّلَبْمَانِ ٱلرِّيمَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَواحُهَا شَهْرٌ وأَسَلْنَا لَهُ عَيْنِ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلِّحِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَبْنِ يَدَيْء بإذْن رَبِّعِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أُمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ يَعْمِلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ تَعَارِيبَ وتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١٣ فَلَمًّا قَضِيْنا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَمَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْحِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْغَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ ف مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّتَان عَن يَبِين وَشَبَالِ كُلُوا مِنْ رِزْق رَبَّكُمْ وْٱشْكُرُوا لَهُ بُلْكَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَثٌ غَفُورٌ ١٥ نَأُعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِم وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَتَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن ذَواتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وأَقْل وشَىْ مِنْ سِدْر قليلِ ١٦ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا رِهَلُ نُجَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٠ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي نَارَكْنَا فِيهَا قُرِّي ظَاهَرَةً وِفَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْمَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ١٨ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَبْنَ أَسْفَارِنَا وظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ نَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيتَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّنِي إِنَّ فِي ذَلكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّار شَكُور ١٩ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِبَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَلِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١١ قُلِ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُون مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ رَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيرِ ٣٣ رَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

حَتَّى إِذَا نُزَّعَ عَنْ فُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْخُتَّى وَهُوَ ٱلْعَكِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٣٣ قُلْ مَن يَرُزْفُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وإِنَّا أَرْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٢٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيَّنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْخُقِّ وهُوَ ٱلْفَقَّالُم ٱلْعَلِيمُ ٢٦ قُلْ أُرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْمُقْتُمْ بِهِ شُرَكَاء كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُيَكِيمُ ٢٧ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاتَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وِنَذِيرًا وِلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينِ ٢٩ فَلْ لَكُمْ مِيعَادُ يوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً ولا تَسْتَقْدِمُونِ ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينِ كَفْرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنِ يَكَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُون عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْصِ ٱلْقَوْلَ يَفُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لُولًا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوا أَخُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ ٱلْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ يُجْرِمين ٣٣ وَقَالَ ٱلَّذِينِ ٱسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا بِلْ مَكْمْ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفْرَ بِاللَّهِ ونَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وأُسَرُّوا ٱلنَّدَامَة لَبًّا رَأُوا ٱلنَّعَذَابَ وجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْدَاقِ ٱلَّذِين كَفَرُوا هَلْ يُجْرَوْن إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُون ٣٣ ومَا أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَال مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُون ٣٣ وَقَالُوا خُنْنُ أَكْثُرُ أُمْوَالًا وَأَوْلادًا ومَا خُنْنُ بِمُعَدَّبِينِ ٣٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقِ لِمِنْ يَشَآهُ وِيَقْدِرُ ولَكِنَ أَكْنَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُون ٣٩ ومَا أَمُّوالْكُمِّ ولا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقرَّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَآء ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَآثِكَ فِي ٱلْعَدَابِ مُحْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبَّى يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ۗ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

رَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّارِقِينَ ٣٩ رَيَّوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَآئِكَةِ أَهَوُّلآه إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٢٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْنَرُهُمْ بِهِمْ مُؤِّمِنُونَ ١١ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْض نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوتُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ٣٠ رِإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَآرُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنَّكُ مُفْتَرِّي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِخْتِي لمَّا جَآءَهُمْ إِنْ عَذَا إِلَّا جِيْرٌ مُبِينٌ ٣٣ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَك مِنْ نَذِيمٍ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلهمْ ومَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ هُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدٍ ٢٠ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْمِ نَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيذٌ ١٠٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِف بِالْخَقِ عَلَّامُ ٱلْغَيْرِبِ ١٠٠ قُلْ جَآء ٱلْحُقَّ ا وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٢٠ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلٌ عَلَى نَفْسِي وَإِن ٱهْتَكَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَّ رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ قَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَوَعُوا فَلَا فَوْتَ وأُخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ اه وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وأَنِّى لَهُمْ ٱلتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ٣٠ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْفَيْبِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ٣٠ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنِ مَا يَشْتَهُونَ ٩٠ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُريب

### سورة الملأئكة

مُكِيِّةً وهي خَبُس واربِعُون آيةً بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا ٱلْخَمْنُ لِلَّهِ قَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمِلآئِكةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخُلُقِ مَا يَشَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ r مَا يَفْجَ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا رَمَا يُنْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدَهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم هلّ مِنْ خَالِق غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُفُكُمْ مِن ٱلسَّمَآء وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتَّى تُؤْفكُونَ ء زَانْ يُكَذِّبُوكَ نَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ تَبْلِكَ رِإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمْورُ ، يا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ رَمَّدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَلَا تَغْرَنَّكُمْ ٱلْخُبَوةُ ٱلدُّنْيَا وِلَا يَغْرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ٣ إِنَّ ٱلشَّيْطَانِ لَكُمْ عَذَرٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَذَرًّا إِنَّهَا يَدْعُو جَرْبُهُ لِيَكُونُوا مِن أَحْجَابِ ٱلسَّعِيمِ ، أَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَدَابُّ شَدِيدٌ ، وٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٩ أَفْمَنْ زُيِّن لَهُ سُوَّء عَمَلِهِ فَوآهُ حَسَنا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَآءُ فَلَا تَدُّهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهِ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَل ٱلرِّيَارِ فَتْثِيمُ خَعَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهَا كَذَٰلكَ ٱلنُّشُورُ ١١ مَنْ كَانِ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَبِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْفَعُهُ وٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمٌ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْمُ أُولَائِكَ هُوَ يَبُورُ ١٣ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَخْدِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّر وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِةِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣٠ رمَا يَسْتَوى

ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ نُوَاتُ سَآتِعُ شَرَابُهُ وهَذَا مِلْ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونِ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِمَ لِنَبْتغوا مِنْ مَضْلِّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ ويُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتَخْرَ ٱلشَّمْسَ وَّٱلْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْك وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيمٍ ١٥ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ ويَوْمَ ٱلَّقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيمٍ ١٦ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفَقَرَآءَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحِيدُ ١١ إِنْ يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ رَيَاتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ١٨ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرِيزٍ ١١ ولَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِرْرَ أُخْرَى وإنْ نَدْعُ مُنْقَلَةً إِلَى حِبْلِهَا لَا يُعْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانِ ذَا تُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ ٱلَّذِينِ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَيْبِ وَأَقَامُوا آلصَّلَوةَ ومَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتزَكَّى لِنفْسِهِ وإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٠ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِي وَالْبِصِيمُ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وِلا ٱلنُّورُ وِلَا ٱلظِّلُّ وَلا ٱلْخُرُورُ ١١ رَمَا يَسْتِوِى ٱلْأَحْيَا ، وَلا ٱلْأَمْواتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءَ وما أَنْت بِمْسْمِع منْ فِي ٱلْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١٣ إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِٱلْحُقِّ بشيرًا ونَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ٣٣ وإنْ يُكذِّبُوكَ نَقَدٌ كَدَّب ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ وِبَّالرُّبْمِ وِبَّالْكِتابِ ٱلْمُنِيمِ ٢٠ ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَكَيْفَ كَانَ تَكِيمِ ٢٥ أَلِمْ تم أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِن ٱلسَّهَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ ثَمَرَاتٍ مُغْتَلِقًا أَلْوَانْهَا ومن ٱلْجِبالِ جُدَدٌ بِيضْ وحُمْرٌ مُغْتَلِفً أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوابِّ وٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّهَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَآ، إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ غَفُورٌ ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْفَقُوا مِبًّا رَزِقْنَاهُمْ سِرًّا وعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَازَةً لَنْ تَبُورَ ٣٧ لِبُولِيَهُمْ أُجْرَهُمْ ويَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِعِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ

٢٨ وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْخُقُّ مُصدِّقًا لِمَا بَيْنِ يَكَيْعِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٦ ثُمَّ أَرْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِمِ ومِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بَاكْنِيْرَاتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَلُوِّلُوا ولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣١ وَقَالُوا ٱلْحَمَّدُ للَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْخَزَنِ إِنَّ رَتَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ منْ فَصْلِعِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ٣٣ وْٱلَّذِينِ كَفُرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُغَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَدامهَا كَذلكَ نَجْزى كُلَّ كَفُور ٣٠ وهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَتَنا أَخْرِجْنَا نَعْمِلْ صَالحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُمَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَنَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وِجَآءُكُمُ ٱلنَّذِيمُ وه فَذُونُوا فَمَا لِلطَّالمِينِ مِنْ نَصِم ٢٩ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبٍ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاَئِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْه كُفْرُهُ ولَا يَزِيدُ ٱلْكَانِرِينَ كُفْرُهُمْ عنْدَ رَبَّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ولَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينِ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ٣٨ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَا ،كُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَّكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آنيْنَاهُمْ كِتَابًا نَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ ٱلطَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا ولَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٢٠ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءُهُمْ نَذِيرٌ لَبَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ مَلْهَا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ام ٱسْتِكْبَارًا في ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَعِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٤٦ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَحْدِيلًا ٤٣ أُولَمْ يَسِيرُوا في

ٱلْأَرْضِ تَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُغْجِزَهُ مِنْ شَيْء فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا عَمْ وَلَوْ يُوَّافِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ فَقِيرًا عَمَ وَلَوْ يَوَّافِذُ مَنَى طَهْرِهَا مِنْ فَاقَةٍ وَلَكِنْ يُوَجِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى هَ عَلَانًا جَآء أَجَلَهُمْ قَإِنَّ ٱللَّهَ كَان فِيمَادِهِ تَصِيرًا

## چُ 🐎 🐪 سورة يس

` مَحَيَّة وهي ثلث وثمانون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا يس وَالْفُرْآنِ ٱلْحَرِيمِ ١ إِنَّكَ لَينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَى صِرَاطٍ مُستقيمِ عَ تَنْرِيلَ ٱلْعَرِيلِ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ، لِتُنْذَرَ وَرَّمَا مَا أَنْذِرَ آلرَّهُمْ فَهُمْ عَايِلُونَ ١ تَقْرِيلَ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ، لِتُنْذَرَ وَرَّمَا مَا أَنْذِرَ آلرَّهُمْ فَهُمْ عَايِلُونَ ١ لِقَدْ حَقَّى ٱلْقَرْلِ عَلَىنَا فِي أَعْنَاتِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُجْمِرُونَ ١ وَسَرَآه عَلَيْهِمْ ٱلْدُرْتَهُمْ أَمُّ لَمْ يَعْمِ لَعُهُمْ لَا يُجْمِرُونَ ١ وَسَرَآه عَلَيْهِمْ ٱلْدُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ فَعُمْ لَا يُجْمِرُونَ ١ وَسَرَآه عَلَيْهِمْ ٱلْدُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ يَعْمِ اللّهَ عَلَيْهِمْ اللّهُمْ مَثَلًا عَنْدُرُ مَنِ ٱلْتَبَعَ ٱلذِّحُرَةِ وَأَجْمِ كَرِيمِ ١١ إِنَّا تَعْنَى نَعْيِي ٱلْمَوْتِي وَكُمْنُهُ مَا إِنَّ عَنْنَ غُيلِي ٱلْمُومُ وَكُمْنُ مَا وَالْوَا مِآلَالُهُمْ وَكُلُّ شَيْءُ أَلْمُسْلُونَ ١١ إِنَّا لِمُومِ اللّهُمُ ٱلْتَنْفِي وَكُمُّ وَمُعْلَى اللّهِمُ ٱلْتَبْعِي عَلَيْهِمْ ٱلْتَبْعِي عَلَى الْمُومِ اللّهُ أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمُ ٱلْتَنْفِي وَكُمُّ وَمُنْ مَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْنَ إِلّهُ مَنْلِيلِ عَلَى اللّهُمُ ٱلْتَنْفِي وَكُمُّ وَمُ اللّهُمُ الْمُومِ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الْمُرْدُلُ وَمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ وَلَالِكُمُ مُرْسِلُونِ عَالَوْلِ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ الْمُرْسِلُونَ ١٤ وَمَا عَلْمُ إِلّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُرْمُونَ ١٤ وَمَا عَلْمُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّ

جزء ٢٣

بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَوْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُوا طَآئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنٌ ذُكِرْتُمْ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ١١ وَجَآ، مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ ٱتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ١٦ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَبِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٣ أَاتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُودُن ٱلرَّحْمَنُ بِضُمْ لَا تُعْن عَتِّي شَفَاعَتْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونِ ٣٣ إِنِّي إِذًا لَفِي صَلَالِ مُبِينِ ٣٠ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُون ٥٠ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٢٦ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِن ٱلْمُكْرَمِينَ اللهِ ١٧ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِةٍ مِنْ بَعْدِةٍ مِنْ جُنْدٍ مِنَ "السَّمَآء وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينِ ٢٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا فُمْ خَامِدُونَ ٢٩ يَا حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِه يَسْتَهْرَوُن ٣٠ أَلَمْ يَرِوا كَمْ أَهْلَكُنا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ ٣١ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣٣ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا فَخْضَرُونَ ٣٣ وَآيَةٌ لَهُمْ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلِ وَأَعْنَابِ وَتَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْغُيُونِ ٣٠ ليَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَنَالًا يَشْكُرُونَ ٣٦ سُبْعَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْواجَ كُلَّهَا مِمَّا ثُنْبِتُ ٱلْأَرْفُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٧ وَآيَةً لَهُمُ ٱللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا ثُمُّ مُظْلِمُونَ ٣٨ وَّالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ لا ٱلشَّبْس يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱللَّيْلُ سَابِقُ ٱللَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ١٠ وَآيَةً لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفَلْكِ ٱلْمَشْخُونِ ٣٣ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ٣٣ وَإِنْ نَشَأُ نُفْرِتْهُمْ فَلَا صَرِيْزَ لَهُمْ وَلَا ثُمْ يُنْقَذُونَ مَم إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِين مَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

آتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ٣٩ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةِ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضبنَ ٣٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا للَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالِ مُبِينِ ٨٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُعْتُمْ صَادِقِينَ ٩٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَعِضِمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ بَرْجِعُونَ اه وَنُغِغَ في ٱلصُّور فَإِذَا أَمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُؤْسَلُونَ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبْحَةً وَاحدَةً فَإِذَا هُ جَبِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ مِه مَا لَبَوْمَ لَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ إِنَّ أَهْحَابَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ في شُغُلِ فَاكَهُونَ ٥٠ هُمْ وَأَزْواجْهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ مُتَّكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ مَهَا فَاكَهَدُّ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٩ وَٱمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَبُّهَا ٱلْمُجُومُونَ ٠٠ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَمْكُمْ يَا تَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينَ ١١ وَأَن ٱغْبُدُونِي هَذَا صَوَاظٌ مُسْتَقِيمٌ ١٣ وَلَقَدْ أَصَلَّ مِنْكُمْ حبلًا كَنبرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقلُونَ ٣٠ هَدِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ إِصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُون ١٥ أَلْيَوْمَ نَغْتِمُ عَلَى أَفْرَاهِهِمْ وَثُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْحُلُهُمْ مِهَا كَانُوا يَكْسِنُونَ ١٩ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَبَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصِّرَاط فَأَنَّى يُبْصِرُون ١٧ ولَوْ نَشَآ؛ لَهَ يَخْفَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَهَا اَسْتَطَاعُوا مُضِبًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ١٨ وَمَنْ نُعَتَّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ 49 وَمَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ عُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ١٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا رَيِّعِقَى ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١١ أَوْلَمْ يَرَوًّا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمًّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا نَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٧٢ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنَّهَا

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٠ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرونَ عَمْ وَأَقْتَكُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنَصَرُونَ ٥٠ لاَ يَسْتَطِيعُونَ تَصْرَفَمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ خُصُرُونَ ١٥ فَلا يَخْرُنْك قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٠ أَوَلَمْ يَمَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْمَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينَ لَيْعِلْمُونَ ٧٠ أَوْلَمْ يَمَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَطْمَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ اللهِ اللهِ يَعْرُفُ مِنْ يَعْيِي ٱلْعِظام وهِي رَمِيمُ ١٧ فَلْ يَعْيِيهَا ٱلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْلَ مَرَةٍ وهُو يَكُلِ خَلْق عليمٌ ١٨ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ نُوتِذُونِ ١٨ أُولِيسَ ٱلَّذِي خَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ نُوتِذُونِ ١٨ أُولِيسَ ٱلَّذِي خَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ نُوتِذُونِ ١٨ أُولِيسَ ٱلَّذِي خَعَلَ لَكُمْ أَلْكُمْ مِنْهُ نُوتِذُونِ ١٨ أُولِيسَ ٱلَّذِي خَلَقَ اللهُ ضَنْ فَيْلُونُ ٣٨ مَسْتَجَان ٱلْعَلِيمُ مِنْهُ أَمْوهُ إِنْ يَقُولُ لهُ كُنْ فَيَكُونَ ٣٨ مَسْتَجَان ٱلْقِلِيمُ مِيْكُونَ ٣٨ مَسْتَجَان ٱلْذِي فَيَكُونَ ٣٨ مَسْتَجَان ٱلْذِي فَيَكُونَ ٣٨ مَسْتَجَان ٱلْذِي فَيَكُونَ ٣٨ مَسْتَجَان ٱلْذِي مَيْكُونَ مَلَكُونُ كُلُ شَيْحُ وَاللّٰهِ تُوجُعُونَ هُولُ لهُ كُنْ فَيْكُونَ هُمْ وَالْمُونُ وَلِيقِهُ وَاللّهِ تُوجُعُونَ هُمْ وَاللّٰهُ مُنْ مُنْ لَيْعُونَ مَلْكُونُ كُلُونَ مُلْكُونُ كُولُ شَيْحُ وَلِيقًا أَنْ يَقُولُ لهُ فَوْنَ فَيْكُونَ عَلَا مُولًا مُنْ مُؤْلِيقًا مُنْ يَعْلِى اللهُ عَنْ فَيْكُونَ هُمَا لَهُ عَلَى مُعْلَى اللهُ عَلَى مُعْلَى اللهُ عَنْ مُعْلِلهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ ٣٨ مَسْتَخَان ٱلْهُ وَلَا مُنْ مُؤْلُولُ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ ٣٨ مَنْ مُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

## 🖘 🚓 سورة الصافات 🧘 🔊

مكَيِّة وهي مائة وائنتان وثمانون آيه يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰنِ ٱلرِّحِيمِ

١ وَالصَّاقَاتِ مَقًّا ٢ فَالرَّاحِرَاتِ رَجْراً ٣ فَالتَّالِيَاتِ دِحُرا ٤ إِنَ إِلهَكُمْ
 لَوَاحِدْ ٥ رَبُّ ٱلْمَسَواتِ وَالْأَرْضِ ومَا بَيْنهَا وَرَبُ ٱلْمَسَاوِقِ ١ إِنَّا رَبَتَا الْحَدْنِيَا بِرِينَةِ ٱلْكَوَاحِبِ ١ وحِقْطًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ٨ لا السَّمَاء ٱلكُنْيَا بِرِينَةِ ٱلْكَوَاحِبِ ١ وحِقْطًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ٨ لا يَشْعُونَ إِلَى ٱلْمَلا ٱلْأَعْلَى وَيُعْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ١ دُخْورًا ولَهُمْ عَذَابُ وَاصِبْ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِف ٱلخَطْعةَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاتِبٌ ١١ فَٱسْتَقْتِهِمْ أَهُمْ أَهُمْ أَهُمْ أَهُمْ مَنْ خَلِفَا أَمْ مَنْ خَلِقْنَا إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ١١ فَٱسْتَقْتِهِمْ أَهُمْ وَيَسْتَعْرُونَ ١١ وَإِذَا أَنْ فَجِبْتَ وَيَسْتَعْرُونَ ١١ وَإِذَا ذَوْرًا لا يَدْخُورُونَ ١١ وَإِذَا زَاوًا آيةُ يَسْتَحْجُرُونَ ١١ وإِذًا زَاوًا آيةُ يَسْتَحْجُرُونَ ١١ وَإِذًا زَاوًا آيةُ يَسْتَحْجُرُونَ

ه وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا يَعِمُّ مُبِينٌ ١٦ أَيْذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُوَّابًا وِعِظَامًا أَيْتًا لَمَبْعُوثُونَ ١٧ أَوْآمَآوُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ١٩ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ثُمْ يَنْظُرُونَ ٢٠ وَقَالُوا يَا وَيُلنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢١ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَدِّبُونَ ٣٦ أُحْشُرُوا ٱلَّذِين ظَلَمُوا ۖ وأَزْوَاجَهُمْ رِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٣٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَالْقَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجِيمِ ٢٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوُّلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لا تَعَاصَرُونَ ٢٦ بَلْ فَمْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءلرنَ ٢٨ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَن ٱلْيَبِينِ ٢٦ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ومَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِبنَ ٣٠ فَحَقَّ عَلَيْنَا قوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآيَتُهُونَ ٣٠٠ فَأَغْرَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِّذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ٣٠ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٥ ويَقُولُون أَئِنّا لَنَارِكوا آلِهَتِنَا لِشَاعِمِ عَجْنُونِ ٣٦ بَلْ جَآء يًا لْحَقِّق وَصَدَّقَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٣٧ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ٣٩ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْحُعْلَصِينَ ٢٠ أُولَاتِكَ لَهُمْ رزَّقُ مَعْلُومٌ ١٦ فَوَاكِمُ وعُمْ مُكْرَمُونِ ٢٣ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٣ عَلَى سُرُر مْتَقَابِلِينَ ٣٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكأْسٍ مِنْ مَعِينِ ٥٠ بَيْضَاء لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ ٣٦ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا ثُمْ عَنْهَا يُنْزَفُون ٢٥ وعِنْدُهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونً ١٨ فَأَقَّبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءُلُونَ ١٩ قَالَ قَآئِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥٠ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَبِنِ ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَئِدَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِظَامًا أَثِنًّا لَهَدِينُونَ ١٠ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ٥٠ نَاطَّلُعَ نَرَآهُ فِي سَوآه ٱلْجَيمِ مِه قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَثُرْدِينِ هِ، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَتِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ٥٠ أَفَهَا نَحْنُ سَبِّتِسَ ٥٠ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

خَنْ بِمُعَدَّبِينَ ٨٠ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥٩ لِيثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَل ٱلْعَامِلُونَ ١٠ أَذلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُرِمِ ١١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا نِتْنَةً لِلطَّالِمِينَ ١٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَمِيمِ ١٣ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ١٦٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِنُونِ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٥٠ ثُمٌّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ٩٩ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجِيَمِ ٧٧ إِنَّهُمْ أَلْقُوا آبَآءُهُمْ ضَالِّينَ ١٨ نَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٩ ولَقَدْ ضَلَّ تَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأُوَّلِينِ ٧٠ ولقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينِ ١١ نَانْظُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٣ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُغْلَصِينِ ٢٣ وِلْقَدْ نَادَانَا نُوجْ فَلَنِعْمَ ٱلْمُعِيبُونَ ١٠٠ ونَتَيْنَاهُ وأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ أَمْ ٱلْبَاقِينَ ١٦ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٧ سَلامٌ عَلَى نوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ١٨ إِنَّا كَذَلِكَ خَبْرَى ٱلْمُعْسِنِينِ ١٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينِ ٨٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينِ ١٨ وإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَعِيمَ ١٨ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ١٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذا تعْبُدُونَ ١٠٠ أَيْفُكَا آلِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ١٠٠ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ٨٦ فَنَظَرَ نَظْرةً فِي ٱلنُّجُومِ ٨٧ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٨٨ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِين ٨٩ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهم فقال ألا تأْكُلُون ١٠ مَا لَكُمْ لَا تَتْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبا نَالْيَبِينِ ١٣ فَأَقْبَلُوا إِلبَّهِ يَرْقُونِ ١٣٠ قَالَ أَنْعُبْدُونَ مَا تَخْعِنُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ خَلقكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ١٠٠ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجِيمِ ٩٦ فَأَرَادُوا بِعِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٧ وقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٨ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِينَ ٩٩ فَبَشَّوْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فلَمًّا بَلغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ١٠١ قال يَا بُنتَى إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَتِي أَذْبَعُكَ فَٱنْظُرْ مَا ذا تَرَى ١٠٣ قَالَ يَا أَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِن ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِخُبِينِ

١٠٠٠ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّفْتَ ٱلرُّولِيا إِنَّا كَذَٰلِكَ لَجُنِي ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠٦ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْبَلاَءَ ٱلْمُبِينُ ١٠٧ وَمَكَيْنَاهُ بِذِيْمٍ عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١١٠ كَذَلِكَ نَجّْوى ٱلْمُعْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٢ وبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١٣ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ ذُرَّيَّتِهِمَا نُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ١١٠ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونِ ١١٥ وبَجَّيْناهُمَا وقَوْمهُمَا من ٱلْكَرْبِ ٱلْعظِيمِ ١١٩ ونصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا فَمْ ٱلْعَالِبِينَ ١١١ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكَتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٨ وعَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٩ وتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينِ ١٢٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وهُرُونَ ١٢١ إِنَّا كَذَلِك نَجْرِي ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢١ إنَّهُما مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِيينَ ١٢٣ وإنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ١٢٠ إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ١٥٥ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وتَدَرُونِ أَحْسَنِ ٱلْخَالِقِينِ ١٣٩ ٱللَّهَ رَبُّكُمْ ورَبَّ آبَآئِكُمْ ٱلْأُوَّلِينِ ١٢٧ فَكَدُّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَحُمْضَوُونِ ١٢٨ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلنَّخْلَصِينَ ١٦٩ وتركْنا عَلَبْهِ فِي ٱلآخِرِينِ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١٣١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣٢ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينِ ١٣٣ زَإِنَّ لُوطًا لَبِن ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٠ إِذْ نَجَّيْناهُ وأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٣٥ إِلَّا تَجُورًا في ٱلْقَابِرِينِ ١٣٦ ثُمَّ دَمَّرْما ٱلْآحَرِينِ ١٣٧ وَإِنَّكُمْ لِتَمْرُونِ عَلَيْهِمْ مُصْعِحِين ١٣٨ وَيِّاللَّيْلِ أَفِلَا تَعْقِلُونِ ١٣٩ وإنَّ يُونُسَ لِمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ١٤٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثَّخُونِ ١٦١ فَسَاهَمَ فَكَانِ مِنِ ٱلْمُدْحَضِينِ ١٦٢ فَٱلْتَقَمَٰهُ ٱلْخُوتُ وَهُو مُلِيمٌ ١٩٣ فَلَوْلًا أَنَّهُ كَان مِن ٱلْمُسَتِّحِين ١٢٦ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَرْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٥ فَنَبَدُّنَاهُ بِٱلْعَرَآءُ وَهُوَ سَقِيمٌ ١٢٦ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْدِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٩٧ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِاتَّةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيكُونَ ١٩٨ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى ١٢٩ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ ولَهُمُ ٱلْبَنُونِ ١٥٠ أَمْ حَلَقْنَا ٱلْمَلاَئِكَةَ

إِنَاتًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٥١ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكَهُمْ لَيَقُولُونَ ١٥١ وِلَدَ ٱللَّهُ وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٥٣ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنينَ ١٥٠ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ هُ ا أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١٥٩ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ١٥٧ عَأْتُوا بِكَتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٨ وَجَعَلُوا بَنْنَهُ وبَيْنَ ٱلْجُنَّة نَسَبًا ولَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُفْضُرُونَ ١٥٩ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٩٠ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْحُفْلَصِينَ ١٩١ فَإِنَّكُمْ وِمَا تَعْبُدُونَ ١٩٢ مَا أَنْتُمْ عَلَبْعِ بِفَاتِنِينَ ١٩٣ إِلَّا مَنْ هُوَ صَال ٱلْجَيِمِ ١٩٤ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٩٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاتُونَ ١٩٩ وَإِنَّا لَتَعْنُ ٱلْمُسَجُّونَ ١٩٧ وَإِنْ كَانُوا لَبَقُولُونَ ١٩٨ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكِّرًا مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ١٩٩ لَكُنَّا عِمَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينَ ١٧٠ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧١ وَلَقَدٌ سَبَقَتْ كَلِمَتْما لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٢ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمُنْصُورُونَ ١٧٣ زَإِنَّ جُنْكَنَا لَهُمْ ٱلْقَالِبُونَ ١٧٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِبنِ ١٧٥ وأَنْصَرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩ أَفَبِعَذَانِنَا يَسْتَهْعِلُونَ ١٧٧ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآء صَبَالِ ٱلْمُنْدَرِينَ ١٧٨ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِبن ١٧١ وَأَنْصِمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٨٠ سُبْحان رَبُّك رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَبًّا يَصِفُونَ ١١١ وَسَلامٌ عَلَى ٱلْمُوْسَلِينَ ١٨٢ وٱلْحُمْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ



مكَبّة وهى ثمان وثمانون آية يشم ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا صَ وَٱلْقُوْآنِ ذِى ٱلدِّحْرِ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فِي عِرَّةٌ وَشِقَاتٍ ٣ كَمْ أَهْلَكُمَا مِنْ تَبْلهمْ من قَرْنِ فَنَادَوْا وَلاَتَ حِبنَ مَنَامِ ٣ وَعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرْ

مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَانِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ م أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْء عُجَابٌ ، وْأَنْطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن ٱمْشُوا وَٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْء يُرَادُ ٩ مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْبِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱخْتِلَانًى ٧ أَأْنْوَلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُمْ منْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَلٍّ مِنْ ذِكْرى بَلْ لَبًا يَذُونُوا عَذَاب ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئُنْ رَحْمَةِ رَتِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَقَابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْبَرْتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ١٠ جُنْدُ مَا هُمَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَالَّ وَفِرْعَوْنُ دُو ٱلْأُوْتَادِ ١١ وَتَمُودُ وَقُومُ لُوطٍ وَأَعْجَابُ ٱلْأَيْكِةِ أُولِآنِكَ ٱلْأَحْرَابُ ١١٣ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسْلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١٠ ومَا يَنْظُرُ هَوُلَآ، إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مًا لَهَا مِنْ فَوَاقِ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْل يَوْم ٱلْحِسَابِ ١٩ إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابٌ ١٠ إِنَّا سَخَّوْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَجِّعْنَ بِٱلْعَشَى وٱلْإِشْرَاقِ ١١ وٱلطَّيْمَ تَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابُ ١١ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ ٱلْخِكْبَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ٢٠ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ ٱلْخُصْم إِذْ تَسَوّْرُوا ٱلْحِحْرَابَ ١١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى داوْدَ فَقَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفُّ خَصْمَان بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَآحْكُمْ بَنْنَا بِٱلْخُقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱعْدِنَا إِلَى سَوَآءُ ٱلصِّرَاطِ ٣٦ إِنَّ هذا أَخِي له تِسْغُ وتِسْعُون نَجْعَةُ وَلَى نَجْعَةٌ واحِدَةً . نَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وعَزَّني فِي ٱلْخُطَابِ ٣٣ قَالَ لَقدٌ ظَلْمَكَ بسُوَّالِ نَجْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ رَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْخُلَطَآء ليَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات وَقِلِيلٌ مَا فَمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٢٠ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وإنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوْلْفَى وَحُسْنَ مَآب هُ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَآحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحُقّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَرَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَرْمَ ٱلْحُسَابِ ٣٦ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ رَمًا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَرَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّار ٧٠ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ غَعْلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْغُجَّارِ ٢٨ كَتَابُّ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُّرُوا آيَاتِعِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ١٩ وَوَهَبْنَا لِذَاوُهَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ ٣٠ إِذْ عُرِضَ عَلَيْمِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِئَاتُ ٱلْحَيَادُ ٣١ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْمِ عَنْ ذَكْمِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بٱلْجَابِ ٣٣ رُدُّوهَا عَلَى ۖ نَطَفِقَ مَحْمًا بٱلسُّونِ وٱلْأَعْنَانِ ٣٣ وَلَقَدْ نَقتًا سُلَيْمَانِ وِٱلْقَدْنَا عَلَى كُوْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي رَعَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَقَّابُ ٣٥ نَكَعَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَعْرِى بِأَمْرِه رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٣٦ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّآ وَغَوَّاصِ ٣٧ وَآخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٠ هَذَا عَطَآرُنَا فَالْمُنْنُ أَوْ أَمْسِكْ بِعَيْمٍ حسَابٍ ٣٩ رإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ٤٠ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّرِبَ إِذْ نَادَى رَتَّهُ أَنَّى مَسَّنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْب وعَذَابِ ١٦ أُرْكُصْ بِرِحْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وشَرَابٌ ٢٣ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وِذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ وخُذْ بِيَدِكَ ضِعْثُنا فَالْصْرِبْ بِعِ وَلَا تَحْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴿ وَهُمْ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ هُ وَٱذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمَ وإشْحَقَ ويَعْفُونَ أُولَى ٱلْأَيْدَى وَٱلْأَبْصَارِ ٤٦ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بَخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٠ وَإِنَّهُمْ عَنْدَنا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَخْيَارِ ٣٨ وَآذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْبَارِ ٣٩ هَذَا ذِكْرٌ وإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ كُسْنَ مَآبِ ٥٠ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمْ ٱلْأَنْوَابُ ١٥ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَهْمُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةِ كَثِيرَةِ وشَرَابٍ ٣٠ وعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْف أَثْرَابٌ ٣٠ عَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ إِنَّ عَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ

نَفَادِ هِ، هَذَا رَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرٌّ مَآبِ ١٥ جَهَنَّمَ يَصْفُوْنَهَا فَبِثْسَ ٱلْبِهَادُ ٧٥ هَذَا غَلْيَذُوقُوهُ حَبِيمٌ وَغَسَّاتًى ٨٨ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ٥٩ هَذَا فَوْج مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠ قَالُوا بَلْ أَتْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِنْسَ ٱلْقَرَارُ ١١٠ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَردهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١٣ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ٣٣ أَتَّكَذْنَاهُمْ جِعْرِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ١٣ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقًّ تَقَاضُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١٠ فَلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٩٦ رَبُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَقَارُ ٩٧ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ٩٨ أَنْتُمْ عَنْدُ مُعْرِضُونَ ٩٩ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَعْتَصِمُونَ ٠٠ إِنْ يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّهَا أَنَا تَذِيرٌ مُبِينٌ ١١ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآثِكَةِ إِنِّي خَالِقً بَشَرًا مِنْ طِين ٧٣ فَإِذَا سَرَّيْتُهُ وَنَغَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحى نَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَ يَجَدَ ٱلْمُلَاّتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠٠ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَانِرِينَ ١٥ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتْ بِيَدَى ١٦ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١٧ قَالَ أَنَا حَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ ١٨ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ١٩ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْم ٱلدِّينَ ٥٠ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ١١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظُرِينَ ١٨ إِلَى يَوْم ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٣ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلَصِينَ ١٨٠ قَالَ فَٱلْحُقُّ وَٱلْحَقَّ أَفُولُ لْأَمْلَأَنَّ جَهَلَّمَ مِنْكَ وَمِنَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٦ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٨ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُمُّ لِلْعَالِمِينَ ٨٨ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ

مكّية وهي خمس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢ إِنَّا أَنْرَلْمَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِي نَاعْبُدِ ٱللَّهَ مُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِفُ ء وْٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولْبَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَيْقَرِّنُونا إِلَى ٱللَّهِ زُلْقَى إِنّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِبِمَا فُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُون ٥ إِنَّ ٱللَّه لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبُّ كَفَّارٌ ٩ لَوْ أَرْادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدا لَآصْطَقَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآ، سُحَّانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْعَهَّارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ يُكوِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وِيْصَرِّرْ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَسُحَّمَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرى لِأَجَل مُسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْعَقَارُ ٨ خَلَقَكُمْ مِنْ نَعْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا روْجهَا وأَنْزَلَ لَكُمْ مِن ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَرْواجٍ يَخْلُفُكُمْ فِي نَطُونِ أُمَّهَا يِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ حلْقِ فِي ظُلْمَاتٍ ثَلَتِ ذَلكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَّكَ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنِّى نُصْرِفُونِ ٩ إِنْ تَكْفُورا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَيِيٌّ عَمْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْم وإنْ نَشْكُرُوا يَرْصُهُ لَكُمْ ولَا تَرِرُ واررَةً وِرْرَ أُخْرَى نُمّ إلى رَبِّكُمْ مَوْجِعْكُمْ فَيُنتِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ قَعْمِلُونِ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِدَات ٱلصَّحُورِ ١١ وإذَا مَسَّ ٱلْإِنْسانِ ضُرٌّ دَعًا رَبَّهُ مُنِببًا إِلَيْهِ ثُمِّ إِذَا حَرَّلهُ بِعْبِهُ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِليْهِ مِنْ قَبْلُ وجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدادا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَحْجَابِ ٱلنَّارِ ٣ أُمِّنْ هُوَ قَانِتْ آناء ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْكُرُ ٱلْآخِرَةَ وِيَرْجُو رَحْمَةَ رَتِهِ قُلْ عَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينِ يَعْلَمُونِ وٱلَّذِينِ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبابِ ٣٠ قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱتَّقُوا

رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في عَذِهِ ٱلكُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوقَ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَعُمْ بِغَيْرٍ حِسَابِ ١٠ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ تُخْلُصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَحُونِ أَوْلَ ٱلْمُسْلِمِينِ ١٥ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم ١٩ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ نُخْلِصا لهُ دِينِي ١٧ مَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينِ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وأَهْلِبهمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلنَّهِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقهمْ ظُلَلْ مِن ٱلنَّار وَمِنْ تَعْتَهِمْ ظُلَلْ ذَلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادهُ يا عبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٩ وٱلَّذِينِ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ٱلَّذِينِ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونِ أَحْسَنَهُ أُولاَئِكِ ٱلَّذِينِ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ ثُمُّ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ أَمْنَ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةَ ٱلْعدابِ أَفَأَنْتَ نُنْقِذُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ٣١ لكِن ٱلَّذينِ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ منْ فَوْقِها غُرَفْ مَبْبِيَّةٌ تَجْرى منْ تَخْتِها ٱلْأَنْهَارُ وعْدَ ٱللَّه لا يُخْلُف ٱللَّهُ ٱلْبِيعَادَ ٢٢ أَلَمْ تَّرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِل مِن ٱلسَّمَاء ماء فسَلحهُ يَنَابِبِعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِعِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوانْهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَوَاهُ مُصْعِرًا نُمَّ يَخْعَلْهُ خُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ أَنْمَنْ شَرْءَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ نَهُوَ عَلَى نُور مِنْ رَبِّهِ فَوَيَّلُ للْقاسِيَةِ عُلُوبُهُمْ من ذكر ٱلله أُولَائِكَ في صَلالِ مُبين ٢٠ أَللَّهُ نَرَّل أَحْسَنَ ٱلْخُدِيث كِتاما مُنَشامها مَثَامى تَقْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِبنُ جُلُودُهُمْ وَفُلُونُهُمْ إِلَى ذَكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ عُدَى ٱللَّه يَهْدى به مَنْ يَشَآ ، ومَنْ يُصْلل ٱللَّهُ مما لَهُ منْ هَاد ٢٥ أَنَمَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِمِ سُوٓ، ٱلْعَذابِ يَوْمَ ٱلْقِبامَةِ وِنِبلَ لِلطَّالِمِينَ ذُوتُوا مَا كُنْنُمْ تَكْسِبُونَ ٢٩ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ٢٠ فَأَذَا تَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ولَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ ٱلْحُبَرُ

جزء ۲۴

لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَكَكَّرُونَ ٢٩ تُوْآنًا عَرِبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَا مُتَشَاكسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَرِيَان مَثَلًا أَلْحُمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَيِّتْ وإِنَّهُمْ مَيِّتُون ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِبُونَ ﴿ ٣٣ فَمَنْ أَظْلَمُ مَبَّنْ تَ كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِي جَآء بالصِّدْق وَصَدَّقَ به أُولَائِك فَمْ ٱلْمُتَّقُونَ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَاوُن عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْخُسنين ٣٦ لِيُكَقِّمَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَهُ ٱلَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرِهُمْ بأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمِلُونِ ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَاف عَبْدَهُ وَيُعَوِّنُونِكَ بِاللَّذِينِ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُصَّلَلُ ٱللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّه فَمَا لَهُ مِنْ مُضلِّ أَليْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱتَّنِقَامٍ ٣٩ ولَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وٱلْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِصْرٌ عِلْ غُنَّ كَاشْفَاتُ ضَرَّه أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْبَة هَلْ هُنَّ مُمْسكاتَ رَحْمَته قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتوكَّلُ ٱلْمُتوَكِّلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا قَوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مكَانتكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْف تَعْلَمُونِ ١٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيه ويحِلُّ عليْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٠ إِنَّا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَتَابَ للنَّاسِ بِٱلْحَقّ فَمِن ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْت عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ ٣٣ أَللَّهُ يَتَوَىُّ ٱلْأَنْفُسَ حين مَوْتِهَا وْٱلَّتِي لَمْ تَبُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضِي عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وِيُوسُلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ٣٠ أَم ٱلَّحَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآء قُلْ أُولُوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ وَمُ قُلْ لِلَّهُ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعًا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ٩٦ , إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَرَّتُ

تْلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِمَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٤٨ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَآفَتَدُوا بِعِ مِنْ سُوِّهِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَكَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لمْ يَكُونُوا يَعْتَسبُونَ ٩٩ وَبَكَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَحَانَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرُون ٥٠ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا نُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بِلْ هِيَ فِتْنَةً وِلَكِنَّ أَشْتَرِهُمْ لَا يَعْلَمُونِ اه قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يَكْسِبُون ١٠ فَأَصَابَهُمْ سَيّاتُ مَا كَسَبُوا وْٱلَّذِينِ ظَلْمُوا مِنْ هَوُلآء سَبُصِيبَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسبُوا وَمَا فُمْ بِمُغْجِرِين ٣٠ أُولِمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّرْقَ لِمِنْ يَشَآ؛ ويقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُون عَه قُلْ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينِ أَسْرَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنطُوا مِنْ رَحْمِةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْمِرْ ٱلذُّنُوبِ جَبِيعا إِنَّهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٠ وأَنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمْ ٱلْعدابُ نُمّ لا تُنْصَرُون ١٩ وَٱقْبِعُوا أَحْسَن مَا أَنْرِل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمْ ٱلْعَدَابُ بَعْتَهَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُون ٧٠ أَنْ تَقُولَ نَفْشَ يا حَسُرتَى عَلَى مَا مِرْطَتُ في جِنْبِ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِن ٱلسَّاخِرِينِ ٨٠ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ ٱللَّهِ عَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥٩ أَوْ تَقْولَ حِينِ ترَى ٱلْعذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةَ فأَكُونِ مِنَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ بَلَى قَدُ جَآءتُك آياتي فكدَّبْتَ بِهَا وٱسْتكْبَرْت وكُنْتَ مِن ٱلْكَافِرِينَ ١١ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ترَى ٱلَّذِينِ كَذَنُوا على ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوِدَّةً أَلَيْس في جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكبَرِين ١٣ ويُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهمْ لَا يَمسُّهُمُ ٱلسُّوَء وَلَا ثُمْ يَخْرَنُونِ ٣٣ أَللَّهُ خَالِقُ كَلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ

مَقَالِيكُ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ مُم ٱلْخَاسِرُون الله عَلَيْ أَلله عَالَمُورِتِي أَعْبُهُ أَيْهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٥٠ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ رَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِكَ لَثِنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ بَل ٱللَّهَ فَاعْبُدْ وكُنْ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ٩٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّى تَدُرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَبِيعًا تَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّبَوَاتُ مَطْرِيَّاتُ بِبَبِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٩٨ وَنُغِمَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمَّ نُغِعَ فِبعِ أُخْرَى فَإِذَا ثُمُّ تَبَامْ يَنْظُرُونَ ٩١ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْشُ بِنُور رَبَّهَا وَرُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجَيَّ، بِٱلنَّبِينَ وَٱلشُّهَدَآء وُفْضِيَ نَبْنَهُمْ بْأَلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَوُقِبَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَبِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ مِهَا يَفْعَلُونَ ١١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآوُهَا نُتِحَتْ أَنْوَانْهَا وَقَال لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَعْلُونَ عليْكُمْ آيَات رَتَّكُمْ رِينْدْرُونَكُمْ لقَاء، يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ قِبلَ ٱلْذُخْلُوا أَنْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْرَى ٱلْمُتَكِبِّرِينَ ٣٠ رَسِيقَ ٱلَّذِبِنَ أَتَقَوْا رَتَّهُمْ إِلَى ٱلْجُنَّةِ زُمَوا حَتَّى إِذَا جَآزُهَا وَفُتِعَتْ أَبْوانْهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ ٣٠ وقَالُوا ٱلْحُبْدُ للَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وعْدَهُ وَأُورْثَنَا ٱلْأَرْضِ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجُنَّةِ حَيْثُ نَشَآء فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعاملِينَ ٥٠ وَتَرَى ٱلْمَلآثِكَةَ حَاتِينَ مِنْ حَوْل ٱلْعَرْشِ يُسَتِّعُونَ بِعَمْدِ رَتَهمْ وَقُضِيَ تَيْنَهُمْ بِٱلْخَقِ وتبلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

# سورة المؤمن

### مكَيَّة وهي خبس وثبانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّرْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ م مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَاد ، كَذَّنتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ نَعْدَهُمْ وَهَبَّتْ كُلُّ أُمَّة بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وجَادَلُوا بِالْبَاطَلُ لِبُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحُقَّ فَأَهَدْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَقَابِ ٩ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلَمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَخْدَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلْذِينَ يَعْبِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَبْدِ رَبَّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِع وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبِّنَا وَسعْتَ كُلَّ شَيْ وَحْمَةً وَعِلْمًا فَاعْفِرْ للَّذينِ نَابُوا وْاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وتهم عَذَابَ الْحِبِم ، رَبَّنَا وأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْن ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَّمَ مِنْ آبَآنهمْ وأَزْواجِهمْ وفرتيَّاتهمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١ وَتِهمُ ٱلسَّيَآتُ وَمَنْ تَق ٱلسّبّات يَوْمئِذِ فَقَدْ رَحِبْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنِ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ١١ قَالُوا رَبَّنَا أَمَّتْنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بذُنُوسَا نَهَلْ إِلَى خُرُومٍ مِنْ سَبِيلِ ٣ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا ذَعَى ٱللَّهُ وحْدَهُ كَفَرّْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُرُمُّوا فَٱلْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِقِ ٱلْحَبِيمِ ٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ ويُنْزَلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّمُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ فَٱدْعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرةَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١١ يَوْمَهُمْ

بَارِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١١ أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الله وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِقَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخُنَاجِمِ كَاظِمِينَ ١٩ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ٢٠ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ٣١ وْٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْخُقِ وْٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْبَصِبُمُ ٣٦ أُوِّلَمْ يَسِيرُوا في ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا فَمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ فُوَّةً رَآثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاتِي ٣٣ ذَلِك بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ تَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ ٢٠ إِلَى فِرْعَوْن وَهَامَانَ وقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرْ كَذَّابٌ ٣١ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْحُقّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَٱسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا ف ضَلَالٍ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدُّعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُطْهِمَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١٨ وَقَالَ مُوسَى ۚ إِنِّي عُدْتً بِرَتِّي رَرَتِكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٣١ وَقَالَ رَجُلْ مُؤْمِنْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَتَّى ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بْالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ رَإِنْ يَكُ كَاذِبَا نَعَلَيْدِ كَذِبْهُ رَإِنْ يَكَ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِكَ كَذَّابٌ ٣٠ يَا قَوْمِ لَكُمْ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ طَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرْنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣٣ مِثْلَ دَأَبِ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ طُلْبًا

لِلْعِبَادِ ٣٣ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءُكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبُّلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِّهِ مِبًّا جَآءَكُمْ بِع حَتَّى إِذَا هَلَكَ غَلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِكْ مُرْتَابٌ ٣٠ أَلْذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِقِيْمِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ كَبُمَ مَقْتًا عِنْدُ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُقَكِّرٍ جَبَّارِ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ نَأَطُلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا ٢٠٠ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْ؛ عَمَلِعِ رَصُدُّ عَن ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاب اع وَقَالَ ٱلَّذِى آمَنَ يَا قَوْمِ ٱقْبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٣٣ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَدِهِ ٱلْخَبَوةُ ٱلدُّنْبَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَملَ سَيِّئَةً فَلَا يُحْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمَنُ فَأُولَا ثِكَ يَكْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِقَيْرٍ حِسَابٍ ٣٠ وَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَنْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ٤٠ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُمَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِدِ عِلْمٌ وَأَمَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْقَقَّارِ ٣٦ لَا جَرَمَ أَنَّهَا تَدْعُونَنِي إِليْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ فَمْ أَهْجَابُ ٱلنَّارِ ٣٠ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَفُولَ لَكُمْ وأُفَرِّضُ أَمْرِى إِنَّ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٨٠ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَيِّآت مَا مَكَرُوا وَحَالَى بِٱلِ فِرْعَوْنَ سُوَّ ٱلْعَدَابِ ٦٩ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدِّخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْفَذَابِ ٥٠ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلصَّعَفَآءُ للَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَتْتُمْ مُعْنُون عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ اه قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ

ٱلْعِبَادِ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَرَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا تَلَى قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَآء ٱلْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ مِه إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيْرِةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلأَشْهَانُ ٥٠ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلطَّالِيينِ مَعْذِرَتُهُمْ ولهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأَرْزُقْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَجَّ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٥٨ إِنّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِغَمْر سُلْطَانِ أَنَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا خُ بِبَالِغِيدِ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٩٠ لَخَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَالْبِصِيمُ وَالَّدِينِ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلنَّسِيُّ قَلِيلًا مَّا تَتَدَكُّرُونَ ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤمنُون ١٣ وَقَالَ رَتُكُمْ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَسْتَكْبِرُونِ عَنْ عِبَاهَتِي سَيَدْخُلُون جهم دَاخِرِين ٣٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وْٱلنَّهَارَ مُبْصِرا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونِ ١٠ ذَلِكُمْ ٱللَّه رَتُّكُمْ خَالِقٌ كُلِّ شَيْء لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنِّي تُؤْمُكُونِ ١٥ كَذَلِك يُؤْمَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَحْدُونَ ١٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآء بِنَآ، وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِن ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَآدْعُوهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ أَخْمَهُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٨ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُهَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِغْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيْوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقّ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَبَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٠ هُو ٱلَّذِي يُعْبِي رَيْبِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِعِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣٠ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاتِهِمْ وَٱلسَّلَاسُلُ يُحْمَبُونَ فِي ٱلْخَبِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُحْجَرُونَ ١٠٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيًّْا كَدَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَانِرِينَ ١٠ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْنُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْض بِقَيْمِ ٱلْحُقِّي وَبِمَا كُنْتُمْ تَنْرَحُونَ ٧٩ أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدِينَ فِبهَا فَبِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٧٧ فَاصْبِمْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْصَ ٱلَّذِي تَعِدُهُمْ أَرْ تَتَرَقَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُون ١٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ تَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَعْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُول أَنْ يَأْتَى بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآء أَمْرُ ٱللَّهِ فُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُمَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ الله ٱلّذِي جَعَلَ لَكُم ٱلأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٨٠ وَلَكُمْ ، فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلفُلْكِ تُحْمَلُونَ A رَيُربكُمْ آياتِهِ فَأَى آيَاتِ ٱللَّهِ تُنْكِرُونَ Ar أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةْ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا في ٱلْأَرْضِ نَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٣٨ نَلَمًا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ إِ قَرِحُوا بِمَا عَنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِزُنَ مِه قَلَمًا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ مه فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِبِمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ وَخَسِمَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ



### محّيّة وهى اربع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

 ا حَم تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ كِتَابٌ نُصِّلَتْ آيَاتُهُ تُوْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٣ وَقَالُوا تُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وِفِي آذَانِنَا وَقُرَّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَنْنِكَ جَابُّ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونِ ۚ ه قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَّى أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهْ راحِدٌ فَالسَّتَقِيمُوا إلبَّه وٱسْتَعْفَرُوهُ وويْلً لِلْمُشْرِكِينَ ٩ ٱلَّذِين لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرةِ ثُمْ كَانْرُونَ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَات لَهُمْ أَجْرٌ عَيْمُ مَمْنُونِ ٨ قُلْ أَيْنَّكُمْ لَتَكُفْرُونِ بْأَلَّدِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يُومَّيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْكَادَا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٩ وجَعَلَ فِيهَا رَوَاسَى مِنْ فَوْقِهَا وَمَارَكَ نيهَا وتدَّرَ نِيهَا أَتَّوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآ اللسَّآئِلينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآ، وهِيَ دُخَانٌّ فَعَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱنَّبِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْها قَالَتَا أَتِيْنَا طَآئِعِينَ ١١ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاه أَمْرَهَا وزَّيَّنَّا ٱلسَّماء ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ١١ قَإِنْ أَعْرَضُوا نَقُلْ أَنْذَرْنُكُمْ صَاعِقَةٌ مَثْلَ صَاعَقَةِ عَادٍ رَتَهُودَ ٣ إِنْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ومنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْوَلَ مَلَآئِكُةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْنُمْ بِع كَافِرُون ١٠ فَأَمَّا عَانْ فَالسَّقَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِعِيْمِ ٱلْحُقِقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَّا فُوَّةً أَوْلَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ ثُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْكَدُونَ ١٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّكًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْى فِي ٱلْخَيْوةِ ٱلكُّنْيَا

وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ ١٦ وَأَمَّا ثَمُودُ نَهَا؟ يُنَاهُمْ فَٱسْتَعَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ وَخَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآء ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّار فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩ حَتَّى إِذَا مَا جَآوُلًا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِى أَنْطَقَ كُلَّ شَيْء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَرَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْةٍ تُوْجَعُونَ ٣ وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ولَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَنِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ٣٣ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلنَّارُ مَنْوى لَهُمْ وإِنْ بَسْتَعْتِبُوا فَهَا أَمُ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢٠ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ تُونَآء فَرَيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَد خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِمْ مِن ٱلْجِن وٱلْإِنْس إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِين ٢٥ وَقَالَ ٱلَّذِبنَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْآنِ وٱلْفَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ٢٦ قَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ٢٠ وَلَخَّزِينَّهُمْ أَسْوَء ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٨ ذَلِكَ جَزَآءً أَعْدَآء ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ نِيهَا دَارُ ٱلخُلْدِ جَزَآء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْدُونَ ٢٩ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ خَعْفُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِن ٱلْأَسْفَلِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلاَّثِكَةُ أَلَّا تَخَانُوا ولَا تَحْرُنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٣١ نَعْنُ أَرْلِيَآ وْكُمْ فِي ٱلْخُبَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣٣ نُزُلًا مِنْ غَفُور رَحِيمِ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِبِّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْئَةُ إِنْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

لَهِاذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ رَبَيْنَهُ عَمَارَةً كَأَنَّهُ رَلِّ حَبِيمٌ ٣٠ رَمَا يُلَقَّاعَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٩ وَإِمًّا يَتْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نزْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيمُ ٣٠ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَّالْقَمَرُ لَا تَاجُهُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱجْهُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ ٣٠ فَإِن ٱسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ ومن آيَاتِعِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ رَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِى أَحْيَاهَا لَكُبِي ٱلْمَرْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْمِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَتْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَهَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِثْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا نَّالذِّكُرِ لَبًّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٣٠ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وِلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدِ ٣٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنْ رَبَّك لَكُو مَفْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمٍ ٤٠ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ثُوْآنَا أَجْمِينَّا لَقَالُوا لَوْلا نُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَغْبَيٌّ وعَرَبِيٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشِفَآء وٱلَّذِينَ لَا يُومِّنُون فِي آذَانِهِمْ وقْمٌ وهُوَ علَيْهِمْ عَبَّى أُولَآئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَان بَعِيدٍ هُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَالْخُتْلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفْضِيَ بَيْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّهِ مِنْهُ مُريبِ ٤٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ رَمَنْ أَسَآء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ \ إِن اللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ رَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآهِى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ٩٠ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيمِ ٩٩ لَا يَسْأُمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآء ٱلْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَؤُسْ تَفُوطٌ ٥٠ وَلَثِنْ

جزء ٢٥

آذَنْنَاهُ رَحْمَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرْآء مَسْنُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي رَمَا أَظْنُ ٱلسَّاعَةَ وَائِنْ رُحِعْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَكُسْنَى تَلَنْنَتِمَنَّ ٱلَّذِينَ كَثَرُوا فَالْهَسْنَى تَلْنَنْتِمَنَّ ٱلَّذِينَ كَثَرُوا مِنَا عَبِلُوا وَلَلْذِيقَتَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ ١٥ وَإِذَا أَنْمَهْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ إِعْرَضَ وَتَأَى بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ قَدُو دُعَآه عَرِيصٍ ١٥ قُلُ أَرَأَيْنُمْ إِنْ لَمْرَضَ وَتَلْ مِنْ فُو فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ كَانَ مِنْ عَدْدِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِعِ مَنْ أَصَلُ مِنْنُ هُو فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ هِ مَنْ أَصَلُ مِنْنُ هُو فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ هِ مَنْ أَصَلَ مِنْنُ هُو فِي شِقَاتِي بَعِيدٍ مِنْ أَصَلُ مِنْنُ هُو يَ فِي شِقَاتِي وَقِي أَنْهُمْ إِنْ الْمَنْمِيهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَتُمُ النَّهُ ٱلْخُقُ أَوْلَمُ يَكُولُ مَنْ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٠٠ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْبَعٍ مِنْ لَقَاء يَكُفِهِ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْبَعٍ مِنْ لَقَاء وَنِهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْبَعٍ مِنْ لَقَاء وَنِهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْبَعٍ مِنْ لَقَاء وَمِهُ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْبَعٍ مِنْ لَقَاء وَنِهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْبَعٍ مِنْ لَقَاء وَمَهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْبَعٍ مِنْ لَقَاء وَمِهُمْ أَلَا إِنَّهُ عِلُولُ مَنْ مُنْ أَمْ الْ إِنَّهُمْ فِي مِرْبَعٍ مِنْ لَقَاء أَنْ إِلَهُمْ فِي مِرْبَعٍ مِنْ لَقَاء أَنْ إِلَا إِنَّهُمْ أَلَا إِنَانِهُ مَا لِكُونَ مَنْ لِمُنْ الْمُ إِنَّا إِنْهُمْ فِي مُرْبَعٍ مِنْ لَكُونُ مَنْ لِكُلُو مُنْ لِكُلُ مَنْ فِي مِنْ لِي مُنْ لِكُونُ مُنْ الْمُعْ أَلَا إِنَّهُمْ أَلَا إِنْهُمْ فِي مُنْ لَكُونُ مُنْ لِكُلُ مَنْ لِكُلُ مَنْ لِمُنْ لَعَلَهُ مُنْ الْمُعْ إِنْ لِكُلُولُ مَنْ لِكُلُ مَنْ لِكُلُ مُنْ لِكُلُ مَنْ لِكُلُ مَنْ لِمُنْ لِلْمُ الْمُنْ ال

### سورة الشوري

مضّية وهى نلث وخمسون آية بِسْمِ آللِّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم عَسَقَ كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَزِيرُ اللَّهُ الْعَزِيرُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيرُ اللَّهِ عَنْ السَّمَوَاتُ السَّمَوَاتُ وَمِنْ وَمِنْ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَالُهُ مُو اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٨ وَمَا ٱخْتَلَقْتُمْ فِيعِ مِنْ شَيْ \* فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْدِ تَوَكَّلْتُ وِإِلَيْدِ أُنِبُ ٩ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا ومِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْواجًا يَدْرَوُكُمْ فيه لَبْسَ كَيِنْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ١٠ لَهُ مَقالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمٌ ١١ شَرَعَ لَكُمْ مِن ٱلدِّينِ مَا وضى بع نوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِعِ إِنْرَهِيمَ ومُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَتِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِبِهِ كَبُمَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآء ويَهْدى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ٣ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مًا جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ بَعْيا بَيْنهُمْ ولَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وإِنَّ ٱلَّذِينِ أُورِثُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ نَعْدَهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيب اللَّهُ اللَّهُ عَلَاثُمُ وآسْتَقِمْ كَمَا أُمرْتَ وَلا تَتَّبعُ أَهْوَآءهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وأُمِرْتُ لِأَعْدَلَ مِيْنَكُمْ أَللَّهُ رَثْنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا يُجُّةَ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وإلَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ خَتَّتُهُمْ دَاحِصَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ ولَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦ أَللَّهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقّ وَٱلْبِيرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٠ يَسْتَكْجِلْ مِهَا ٱلَّذِين لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وْٱلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُون مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ في ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١١ أَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٩ مَنْ كَان يُريدُ حَرْتَ ٱلْآخِرَةِ نَرْدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيهُ حَرْثَ ٱلكَّنْيَا نُوِّتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ ١٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا اللَّهُ وَلَوْلًا كَلِمَةُ ٱلقِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلًا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لْقُضِيَ بَيْنَهُمْ رَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣١ تَرَى ٱلطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ

ممًّا كَسَبُوا وهُوَ وَاقعٌ بهم وْالَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْصَاتِ ٱلجُّنَّاتِ لْهُمْ مَا يَشَآوُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِك هُوَ ٱلْقَصْلُ ٱلْكَبِيمُ ٣٦ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّمُ ٱللَّه عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَّا ٱلْمَوِدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَوْدٌ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَا ۚ ٱللَّهُ يَخْتَمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَحْمُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَلِحِقً ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُور ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِةٍ وَيَعْفُو عَن ٱلسَّبِّآتِ ويعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٥ وِيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٦ ولَوْ تَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في ٱلْأَرْض وَلَكِنْ يُنْزَل بِقَدَر مَا يَشَآء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ حَبِيمٌ بَصِيمٌ ٢٧ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزَلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنطُوا وَيَنْشُرُ رَحْبَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكِيُّ ٱلْخَيِيدُ ٢٨ وَمِنْ آياتهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَاتَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَنْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ٢٩ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويَعْفُو عَنْ كَثِيمِ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيمٍ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأُ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٣ أَوْ يُونِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيمٍ ٣٣ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ لِجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَجِبِصِ ٣٠ فَمَا أُرتِيتُمْ مِنْ شَيْ \* فَمَتَاعُ ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يِخْتَنِبُونَ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْقَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَصْبُوا ثُمْ يَغْفُرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَانُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِثَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَعْيُ ثُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٠ وَجَزَآءُ سَبِّئَةٍ سَبِّئَةٌ مِثْلُهَا

فَهَنْ عَفَا وَأَصْلَمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣٩ ولَهَنِ ٱنْتَصَرّ بَعْدَ ظُلْبِهِ نَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْمِ ٱلْخَقِّ أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمً ١٩ ولَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُور ٢٣ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ لَمًّا رَأَوْا ٱلْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ جَمْ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلدُّلِّ يَنْظُرُون مِنْ طَرْبِ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ ٱلظَّالِبِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ ٥٠ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَآ، يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِبلِ ٣٠ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَكْبَهِ يَوْمَنِذٍ ومَا لَكُمْ منْ نَكِيمٍ ٤٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفِيظًا إِنْ عَلَبْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغِ وَإِنَّا أَذَقْنَا ٱلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْمَةً فَرَجَ بِها وإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمتْ أَيْدِيهِمْ مَإِنَّ ٱلْإِنْسَانِ كَفُورٌ ٤٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآ، يَهِبُ لِمَنْ يَشَآ، إِنَاثَا رِيَهِبُ لِمَنْ يَشَآءُ ٱلدُّكُورَ ١٩ أَوْ يُزَرِّجْهُمْ ذُكْرَانَا وإِنَانًا ويَجْعَلْ مَنْ يَشَآ؛ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمً قَدِيرٌ ٥٠ وَمَا كَان لِبَشَمِ أَنْ يُكَلِّمهُ ٱللَّهُ إِلَّا رحْيًا أَوْ مِنْ ورآء جَابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِنْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلَيٌّ حَكِيمٌ ١٥ وكَذلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَبْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ ولَا ٱلْإِيمَانُ ولَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِعِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذَى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلأُمْورُ

## سورة الزخرف

34

مكّية وهى تسع وثمانون آية بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْناهُ قُوْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ٣ وَإِنَّهُ فِي أَمْ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَكِيمٌ ۽ أَنتَصْرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّكْمَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ه وكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيّ فِي ٱلْأَرِّلِينَ ٩ وَمَا يَأْتِيهِمْ منْ نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِرُنَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدٌّ مِنْهُمْ بَطْشًا ومَضَى مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ٨ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٩ ٱلَّذِى جَعَل لَكُمُ ٱلْأَرْض مَهْدًا وجَعلَ لكُمْ نِيهَا سُبلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠ وَٱلَّذِي 'نَزَّلَ مِنَ "السَّمآه مَآء بِقدر فَأَنْشَرْما بِعِ بَلْدَةً مَيْنًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْواجَ كُلُّهَا وجَعل لكُمْ مِن ٱلْفُلْكِ وْٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١١ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَدْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَرَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبِّعَانَ ٱلَّذِي سَحِّم لَنَا هَذَا ومَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ٣ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٠ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱلْتَعَدَ مِمّا يَعْلَق بَنَاتٍ وأَصْفاكُمْ بِٱلْبَنِين ١٦ وإذَا بُشِّمَ أَحَدْهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠ أومن يُنَشَّرُّ فِي ٱلْخِلْمَةِ وهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ عَيْمُ مُبِينٍ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمِلائِكَةَ ٱلَّذِينَ مُ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاقًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَنُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ رَيْسَأَلُونَ ١٩ رَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْبَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَعْرُصُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ تَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدُنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإِنَّا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٣٣ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ فِي قُرْيَةٍ مِنْ نَدِيمٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٣٣ قُلْ أُولَوْ حِثْنُكُمْ بِأَهْدَى مِبًّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَآءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِهَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ١٠٠ فَٱتْثَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيةِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَوَآةٍ مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي نَطَرَني فَإِنَّهُ سَبَهْدِين ٢٧ وَحَعَلَها كَلِمَةً بَاتِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ مَلْ مَتَّعْتُ عَزُّلآ، وَآبَآ اهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقّ وَرُسُولٌ مُبِينٌ ٢٩ ولَمًّا جَآءَهُمْ ٱلْحُقُّ قَالُوا هَذَا سِجْرٌ وإِنَّا بِعِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَوْلَا نُزَّلَ هَذَا ٱلْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِن ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ خَدْنُ تَسَمّْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشتَهُمْ فِي ٱلْخُيْوة ٱللَّذْنْيَا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا للْخُرِيَّا وَرَحْمَةُ رَبَّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٣ ولوْلَا أَنْ يَكُونِ ٱلنَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُمُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَا مِنْ فِصَّةِ ومعَارِجَ عليْهَا يطْهَرُون ٣٣ ولِبْيُونِهِمْ أَبْوَانًا وَسُرْرا عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ ٣٣ ورُخْرُفَا وإنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبًّا مَتَاغَ ٱلْخَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِنْكَ رَبِّكَ للْمُتَّقِينِ ٣٠ رمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٦ وإنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ويَحْسَبُونَ أَتَّهُمْ مُهْتَكُون ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْد ٱلْمَشْرِقَيْن فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَفَأَنْتَ تُسْبِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُنَّى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ١٠ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٣٦ فَاسْتَسِكْ بِٱلَّذِى أُرحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٣ رَإِنَّهُ لَذِكْمٌ لَكَ ولِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٣٠ وَآسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى نِرْعَوْنَ رَمَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ فَلَمَّا جَآءُهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَغْتَكُونَ ٤٠ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَدْنَاهُمْ بِٱلْعَدَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ ٱلسَّاحِمُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَهُهْتَدُونَ ٢٩ فَلَبًّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَدَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي تَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُك مِصْمَ وعَدِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَعْرِى مِنْ تَعْتِى أَفَلَا تُبْصِرُونَ اه أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ٢٠ ولا يَكَانُ يُبِينُ ٣٠ فَلَوْلا أُلْقِيَ عَلَيْدِ أَسْورَاةً مِنْ ذَهِبِ أَوْ جَآء مَعهُ ٱلْمَلَائِكَةُ مُقْتَرنِينَ ٥٠ فَاسْتَخَفَّ تَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥٥ فَلَبًّا آسَفُونَا ٱنْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِين ٥٥ لَجَعَلْناهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ٥٠ وَلَبًّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٨٠ وَقَالُوا أَآلِهَتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ ثُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٩٠ إِنْ فُو إِلَّا عَبْثُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِيَنِي إِسْرَآئِلَ ١٠ ولَوْ نَشَآ، لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونِ ١١ وإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَبْتَرُنَّ بِهَا وَآتَبِعُنِ هَذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٣ ولا يَصُكَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٣٣ ولَبًّا جَآء عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْخِكْمَةِ وِلْأَبَيِّنِ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَغْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون ٩٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي رَرَّبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ١٥ فَالْخَتَلَفَ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ بَنْيِهِمْ فَرَيْلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٩٩ عَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةٌ وهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٧ أَلْأَخِلَّآءَ يَوْمَثِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُرًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَرْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَرْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزَنُونَ ٩٩ أَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِيِينَ ١٠ أَنْخُلُوا ٱلْجُنَّة أَنْتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُعْبَرُونَ ١٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا

مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٣ وَتِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي أُورِتُّنُهُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةً كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَلَّمَ خَالِدُونَ ١٥ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٦ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ولَكِنْ كَانُوا هُمْ ٱلطَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَوًا يَا مَالِكُ لِبَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ٧٨ لَقَدٌ جِثْنَاكُمْ بِٱلْخَقِّ وَلِكِنَّ أَكْتَرَكُمْ لِكُتِّقِ كَارِهُونَ ١٠ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠ أَمْ يُعْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ دَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ١١ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَى وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ١٨ سُبْعَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٣٠ فَكَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَافُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآهِ إِلَا وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَا وَهُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ مَا وَتَبَارَكَ ٱلَّذَى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٨٩ وَلَا يَتْلِكُ ٱلَّذِينِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِٱلْحَقِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٨٨ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَوُلآء قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُون ٨١ فَأَصْفَعْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

## سورة الدخان

٣.

مَكِّيَة وهي تسع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا حَمْ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدِدِينَ
 ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ٣ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

م رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٩ رَبِّ ٱلسَّبَوَاتِ وٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْبِي وَلِيبِتْ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأُولِينَ ٨ بَلْ أَمُّ فِي شَلِّ يَلْعَبُونَ ٩ فَأَرْتَقِتْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّبَآء بِدُخان مُبِين ١٠ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ٣ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ تَجْمُونُ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآثِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ١٦ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ مِرْعَوْنَ وجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ ١٠ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِنَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اً وأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّه إِنِّي آتبكُمْ بِسْلَطَانٍ مْبِينِ ١١ وإنِّي عُدْتٌ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ٢٠ وإنّ لَمْ تُؤْمِنُوا لَى فَأَعْتَوْلُونِ ٢١ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُلآءَ قَوْمْ مُجْرِمُون ٢٦ فَأَسْرٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُون ٣٣ وَآثْرُكِ ٱلْبَحْمَ رَهُوا إِنَّهُمْ جُنْذُ مُغْرَثُونَ ١٢ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وغُيُونِ ٢٥ وزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ٢٦ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِبنِ ٢٧ كَذَلِكَ وأُوْرُنْنَاهَا قَوْمًا آخرينَ ٢٠ فَمَا بِكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وٱلْأَرْضُ وَمَّا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَآتْلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠ منْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينِ ٣٣ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ نَلَآهُ مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ هَوُّلَآهِ لَيَقُولُونِ ٣٣ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَثْنَا ٱلْأُولَى وَمَا غَنْنُ بِمُنْشَرِينَ ٣٠ فَأَتُوا بِآبَآئِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِتينَ ٣٦ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ تَوْمُ ثُبَّع ٣٧ وْالَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُحْرِمِينَ ٣٨ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٣٩ مَ خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّى وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٦ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَبْنًا وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٢٦ إِلَّا مَنْ

... 9.-

رَحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٣٣ إِنَّ هَجَرَةَ ٱلرَّقُومِ ٣٣ طَعَامُ ٱلاَّثِيمِ ٥٩ كَالُهُ إِلَى هَ كَالْهُ الْخَيمِ ٧٩ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى ٥٩ كَالْهُ الْخَيمِ ٧٩ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءَ ٱلْخِيمِ ٨٩ فُمْ صُبُّوا فَرْقَ رَأُسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْخَيمِ ٩٩ دُقْ إِلَّكَ الْكَ الْمَتَّقِينَ فِي الْفَتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْكَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ مِه تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي أَنْتُ الْعَرْدِيمُ ١٥ فِي جَنَّاتٍ وَعُبُونٍ ٣٥ يلْبَسُون مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مَقَامٍ أُمِينٍ ٩٥ فِي جَنَّاتٍ وَعُبُونٍ ٣٥ يلْبَسُون مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُنْقَالِلِينَ ٩٥ كَذَلِكَ وَزَوَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ٥٥ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاجِهَةٍ آمِينِ ٥٠ يَدُعُونَ فِيهَا الْمُرْتَ الْمُوتَةَ ٱلأَرْقَ وَالْفَمْ عَذَابَ ٱلْجُعَمُ ٧٥ فَإِنَّمَا يَشَرْدَاهُ فِلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ ٥٠ فَإِنَّمَا يَشَرْدَاهُ فِلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ مُرْقَقِبُونَ وَهِ الْقُورُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَشَرْدَاهُ فِلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ مُرْقَقِبُونَ ١٨ فَلُكُ مِنْ وَلِكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْقُورُ ٱلْعَظِيمُ ٨٥ فَإِنَّمَا يَشَرْدَاهُ فِلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ مُورُقِهُمْ وَاللَّهُمْ مُرْقَقِبُونَ ٢٠ لَا عَلَهُمْ مُورَقِهُمُ وَالْعَلَهُمْ مُورُقِهُمْ وَالْعَلَهُمْ مُولِكُ وَلَالِكُونَ الْعُمْ مُرْقَقِبُونَ وَالْعُمْ عَذَابًا لَعَلَهُمْ مُولِكُ وَلَكُلُونَ الْعُلْمُ مُولِكُونَ الْعَلَهُمْ مُورَقِهُمْ وَلِيلًا لَوْلًا الْعَلَهُمُ مُولًا لِعَلَيْمُ لَولِكُونَ الْعُلْمُ عُلِيلًا لَعُلَهُمْ مُولِكُونَ لَالْعُولُ لَا لَعُلُولُ الْعَلْمُ مُولِكُونَ لَاللَهُمْ لِلْعَلَيْمِ لَعُلِقُولُ الْعُلْمُ لِلْكُولُ لَعْتُمْ الْعَلَيْمُ لِلْكُولُ لَعْلَمْ لِلْكُولُ لَعْلَالِكُولُ لَوْلُولُ لَوْلُولُ لَالْعُلُولُ لَا عَلَيْكُونَ لَعُلَالِهُمْ لِكُلُولُ لَهُ لِلْكُولُ لَالْعُولُ لَالْعُلْمُ لِلْكُولُ لَعُلُولُ لَولُولُ لَولِكُولُ لَالْعُلُمُ لِلْكُولُ لَعَلَيْكُولُ لَالْعُلِيلُولُ لِلْكُولُ لَعْلَهُمْ لَعُلِقًا لَهُ لِلْكُلُولُ لِلْكُولُ لِلْعُلِقُولُ لَالْعُلُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُولُ لَمْ لَيْعُلُولُ لَعِلِيلًا لِلْكُولُ لَهُ لَعِلُهُمُ لِلْكُولُولُ لَهُ لِلْكُلُولُ لِلْلِقُولُ لِلْعُلِيلُولُ لَهُ لِلْكُولُولُولُولُولُول

## سورة الجاثية

ِ مَحَيَّة وهي ست وثلثون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْتَكِيمِ ١ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَايَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي حَلْقِكُمْ وَمَا يَمُثُ مِن دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَوْمٍ يُرْتِي فَأَحْبَا مِ وَالْتَهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ رِزْقِ فَأَحْبَا مِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْقِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ آيَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تَلْكُ آيَاتُ اللَّهُ مَنْ ٱللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِلُونَ ١ وَيُلُ آيَاتُ لَيْكُمْ أَوْلَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤُمِلُونَ ١ وَيُلُ لَكُلَ أَقَالٍ أَقِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ ٱللَّهِ ثَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرِّ مُسْتَكَمرًا كَأَن لَكُلَ أَقَالٍ أَقِيلٍ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعِيدُ إِلَيْهِ مُن آيَاتِنَا شَيْئًا ٱلْخَذَهَا عُرْزًا لَهُمْ مَكْلِهُ لَهُمْ مَكُلُّهُ مُعَلَّمُ وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولِيَّكُ لَهُمْ عَذَابُ مُهِمنًا وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولِيَّكُ لَهُمْ عَذَابُ مُهمنًا وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولَاثِكُ لَهُمْ عَذَابُ مُهمنًا ٥ ومِنْ وَرَائِهِمْ جَهَلَّمُ وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أَوْلَاكِكُ لَهُمْ عَذَابُ مُهمنًا ومَن وَرَآئِهِمْ جَهَلَّمُ وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أَلْهَالِهُ مَنْ اللّهِ مَا لَكُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَلَّمُ وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا اللّهِ مَنْ مَرَائِهِمْ جَهَلَّمُ وَلا يُغْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهِ الللّهُ اللهِ الللّهُ الللّهِ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهِ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ اللهِ الللله

شَيًّا وَلا مَها ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيٓاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ॥ أَللَّهُ ٱلَّذِي يَخُرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرَى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْتَفُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١ وَتَخْرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٣٠ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ١٠ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَبْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ وٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّبِّبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٦ وَآتَبْنَاهُمْ نَبْنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَهَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ نَعْيًا نَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ نيمًا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَآ ۚ ٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَنًّا وَإِنَّ ٱلطَّالِيينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآه بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِّي ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِرُ للنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٢٠ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيّاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآء تَعْيَاهُمْ وَمَهَانُهُمْ سَآء مَا يَحْكُمُونَ ٢١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضَ بِالْخُتِّ ولِنْجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٦ أَفَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلُّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِهِ وَفَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيهِ منْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٢٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَوْنُنَا ٱلدُّنْيَا نَهُوتُ وَغَيْبًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمُّ إِلَّا يَطُنُّونَ ٣٠ زَإِذَا ثُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نَيِّنَاتٍ مَا كَانَ خُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱنُّتُوا بِآنَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْمِيكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِبِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِيدٍ يَخْسَمُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٢٧ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِ إِنَّا كُنَّا نَسْتَلْحِمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْعَرْزُ ٱلْمُبِينُ ٣٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٣١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدُّرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِبُسْتَمْقِنِينَ ٣٣ وَبَدَا لَهُمْ سَيَّآتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرَزُنَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُواكُمُ آلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٠ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَدتُّمْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا رَغَرَّتُكُمُ ٱلْخَيَرةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَرْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ولا أَمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٣٥ فَلِلَّهِ ٱلْخُبُدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ٣٩ وَلَهُ ٱلْكِبْدِيَآ؛ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ

#### سورة الاحقاف S 1,7

مكتة وهى خمس وثلنون آبه بسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

1. 2

 ٣٠ عَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيرِ ٱلْخَصِيمِ ٣ مَا خَلَقْنا ﴿ جَرُ ٣٩ ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّي وَأَجَلِ مُسَمَّى وٱلَّدِينِ كَفَرُوا عَمَّا أَلْدِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّبَوَاتِ ٱتُّتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلٍ

هَذَا أَرْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ عَ رَمَنْ أَصَلُّ مِنَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غَافِلُونَ ه وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدآء وكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَانِرِبنَ ٤ وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِكُوقِ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبينً v أَمْ يَفُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِن ٱفْتَرِيْقُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا هُو أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِعِ شَهِيكًا بَبْني وَبَيْنكُمْ وَهُوَ ٱلْعُفُورُ ٱلرَّحيم ٨ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِن ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا نَكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عنْدِ ٱللَّهِ وكَفَرْتُمْ بِعِ وَشُهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وْٱسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْعِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَذُوا بِهِ فَسَبِقُولُونَ هِذَا إِنْكُ قَدِيمٌ ١١ وَمِنْ تَبْلِعِ كِتَابُ مُوسَى إمامًا وَرَحْبةٌ وهذَا كَتَابٌ مُصَدَّقٌ لسَانَا عَرَبتًا لِبُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُعْسِنِينِ ١٢ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمّ ٱسْتقامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَعْزِنُونَ ٣ أُولاَئِكَ أَعْجَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِين فيهَا جَزَآه بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٦ وَوصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْدِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ووضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُكَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَرْزعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْبَتَكَ ٱلَّتِي أَنْقَبْتَ عَلَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وأَصْلِمْ لِي فِ ذُرِّيَّتِي إِنِّي ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينِ ١٥ أُولَائِكُ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وِنتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَحْجَابِ ٱلْجُنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونِ ١١ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْدِ أَنِّ لَكُما أَتَّعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَبَقُولُ مَا

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠ أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمًّا عَمِلُوا وَلِيُوقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُعْرَفُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وٱسْتَبْتَعْتُمْ بِهَا مَا لَيَوْمَ تُخْزَوْنِ عَدابَ ٱلْهُونِ مِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْخُقِ رَبِهَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠ زَانْكُمْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمُهُ بِٱلْأَحْقَافِ رَقَدْ حَلتِ ٱلنَّدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ رمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٦ قَالُوا أُجِثْقَنَا لِتَأْفِكَما عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا نَعِدْنَا إِنْ كُنْتَ مِن ٱلصَّابِقِينِ ٣٦ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَتِلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِعِ وِلِكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهِلُونَ ٣٣ مَلَمًا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُرْدِيتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضْ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَكْبِلْتُمْ بِعِ رِبْحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلبَمْ ٢٠ تُدَمِّمُ كُلَّ شَيْ ﴿ بِأَمْرٍ رَبِّهَا فَأَصْبَعُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَحْرِى ٱلْمُوْمَ ٱلْجُرْمِينِ ٢٥ ولقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وجَعَلْنَا لَهُمْ سَبْعًا وَأَبْصارا وأَنْئِدَهُ فِمَا أَغْنَى عَنَّهُمْ سَبْعُهُمْ وَلَا أَبْصارْهُمْ وَلَا أَفْتِدَتُهُمْ مِنْ سَيْءَ إِذْ كَانُوا جَحْدُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَحَانَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُونِ ٢٦ ولقدْ أَهْلَكُنا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْفُرَى وصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يرْجِعُون ٢٧ فَلُوْلًا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ تُوْبَانَا آلِهِةٌ بَلْ صَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ رَمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ٢٨ وإِذْ صَرَقْنَا إِلَيْكَ نَفَوا مِن ٱلْجِنّ يَسْتَبِعُونِ ٱلْفُرْآنِ مَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصَتُوا فَلَمَّا تُضِيّ ولَّوْا إِلَى تَوْمِهمْ مُنْذِرِينِ ٢٩ قَالُوا يَا قُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحُقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ رَيْجِرْكُمْ مِنْ عَدَابِ أَلِيمٍ

٣١ وَمَنْ لَا لِحِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُغِيزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَلْيَاءَ أُولَاكِكَ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٣٣ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنْ ٱللَّهَ ٱلْذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنَى فِعَلَامِ مُبِينِ ٣٣ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنْ اللَّهَ ٱلْمُوتِّى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ عَدِيرٌ ٣٣ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ ٱلْيْسَ هَذَا يِالْمُقِي قَالُوا بَلَى وَرَقِنَا قَالَ فَدُولُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٣ فَآهُمِ كُمَا عَبَرَ أُولُوا ٱلْعَرْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَغْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ مَا اللَّهَ اللَّهُ الْقَالِقُونَ مَا يُوعَدُونَ اللَّهُ عَلَا يُهْلُكُ إِلَّا ٱلْعَرْمُ ٱلْقَالِهُونَ لَلَهُ مَا لَمُعْلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ الْقَالِقُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْ

### سورة محمد

صلعم مدنيّة وهي اربعون آية بشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَّذِينَ كَتَرُوا رَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ا وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَبُوا السَّهِ أَضَلَ اعْتَبْدِ وَهُوَ الْحَتَّى مِنْ رَبِهِمْ كَمَّرُ وَهُوَ الْحَتَّى مِنْ رَبَهِمْ كَمَّرُ الْمَبُوا الْسَالِحَاتِ وَآمِنُوا الْمَالِحُلُ وَأَنْ الْذِينَ الْمَالُولُ وَأَنْ الْذِينَ آمَنُوا الْبَعُوا الْمُعُوا الْمُعُوا الْمُعُوا الْمُعُوا الْمُعُوا الْمُعُوا الْمُعُولِ اللَّهُ لِلتَّاسِ أَمْمَالُهُمْ الْفَيْنُ الْمُعُوا الْمُعُولُ الْمَعُولُ الْمُعَوِلُ اللَّهُ لِلتَّاسِ أَمْمَالُهُمْ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ لِلتَّاسِ أَمْمَالُهُمْ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ نَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُورُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ١١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى منْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وٱلنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ تَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ فُوَّةً مِنْ تَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أُفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبِّهِ كَهَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّء عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ ١٦ مَنَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وْعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِعِهَا أَنْهَارُ مِنْ مَآء غَيْم آسِن وأَنْهَارْ مِنْ لَبَن لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارْ مِنْ خَمْر لَذَّةٍ لِلشَّارِيينَ ١٠ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَفِّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ ومَعْفِرةً مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِذٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآء حَبِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءهُمْ ١٨ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعُلْمَ مَا ذَا قَالَ آيفًا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى غُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْوآءَهُمْ ١١ وَٱلَّذِينِ ٱهْتَكُوا زَاكَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٢٠ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِبَهُمْ بَعْنَةً نَقدْ جَآء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ ٣ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِكَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وٱلْمُؤْمِنَاتِ وٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ٣٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُورِنَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَعْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولًى لَهُمْ طَاعَةٌ وقَوْلٌ مَعْرُوفَ ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَفُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ٢٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ١٥ أُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٢٦ أَفَلًا يَتَكَبُّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى غُلُوب

أَقْفَالُهَا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّل لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ٢٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرهُوا مَا نَزَّل ٱللَّهُ سَنْطِبِعُكُمْ فِي نَعْض ٱلْأَمْرِ وٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٩ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتْهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَصْرِنُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْنَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَحْتَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٣٦ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ في تُلُوبهمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ٣٣ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَنْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ٣٣ وَلَنَبْلُوَتَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَبَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيْحُبطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وِصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاثُوا رَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَفْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٧ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ وأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنِ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وِلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ٣٨ إِنَّهَا ٱلْحُيَواةُ ٱلدُّنْيَا لَعَبُّ وَلِهُوْ وإنْ تُومِّنُوا وَتَقَّقُوا يُوتِّكُمْ أُجُورَكُمْ ولا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا رَيُعْرِجْ أَصْفَانَكُمْ ٥٠ هَا أَنْتُمْ هَوْلَاهَ نُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ومَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّهَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وْٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ ٱلْفَقَرَآ، وإنْ تَعَرَّلُوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ







ا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ٣ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكَ وِيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيرًا م هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَمَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّمَ عَنْهُمْ سَيّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ نَوْرًا عَظِيمًا ١ ويُعَذِّبَ ٱلْمُنَانِقِينَ وْٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْم وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءت مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا 1 لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ وَنُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً رَأْصِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَبَنْ نَكَثَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَرْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْرَالْنَا وَأَهْلُونَا نَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلْوِبِهِمْ قُلْ نَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا مَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا رَزْيِنَ ذَلِكَ فِي تُلْمِيكُمْ وَطَننْتُمْ طَنَّ ٱلسَّوْ، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١٣ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِٱللَّه ورَسُوله فَإِنَّا أَعْتَدْنَا للْكَانِرِين سَعِيرًا ١٠ وللَّهِ

مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَآء وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥ سَيَقُولُ ٱلْحُمَلَّفُونَ إِذَا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَّى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَتَّبعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبَعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ نَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْسُمُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلْ للْخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدْعَرْنَ إِلَى تَرْمِ أُولِي نَأْسِ شَدِيدٍ ثُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُون فَإِنْ تُطِيعُوا يُرُّتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا رَإِنْ تَتَوَلَّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْنَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَخْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيبًا ١١ لَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلسَّّحِينَةَ عَقِلمَ مَا فِي فَلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّحِينَةَ عَلَيْهم وَأَثَابَهُمْ فَتُحًا تَرِيبًا ١٩ وَمَغَانِمَ كَثِبرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيبًا ٢٠ وَهَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَكَمَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِوَاطًا مُسْتَقيبًا ٢١ وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا رِكَانِ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ٣٢ وَكُوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوا ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَحِدُونَ وَلِيًّا وَلَا تَصِيرًا ٣٣ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ رَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٠٠ وَهُو ٱلَّذِي كَفَّ ٱيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِبرًا ١٥ هُمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَجْدِ ٱلْخَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغَ تَحِلَّهُ وَلَوْلًا رِجَالًا مُؤْمِنُونَ ونِسَآء مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَوَّةٌ بِقَيْرٍ عِلْمٍ لِيُدْخِلُ ٱللَّهُ فِي رُحْمَتِهِ مَنْ يَشَآء لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٩ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تُلُوبِهِمْ ٱلْخَبِيَّةَ حَبِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَل

اللّه سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْرَمَهُمْ كَلِيَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ 
بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّهُ بِكُلِ شَيْء علِيمًا ١٧ لَقَدْ صَدَق اللّهُ رَسُولُهُ الرُّولُيا

بِالْحَقِي لَتَدْخُلُنَّ الْبَحْدِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَآء اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِقِينَ رُوسَكُمْ

وَمُقَصِّرِينَ لَا تَعَانُونَ فَقَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجْعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُحَا قَرِيمًا

١٨ هُوَ اللّذِي ارْسَل رَسُولُهُ بِاللّهُ وَلَيْهُدَى وَدِينِ الْخَقِ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الذّينِ كُلِهِ

١٨ هُوَ اللّذِي الْمِسْهِ وَالدّينَ مَعَدُهُ أَسُولُ اللّهِ وَالدّينَ مَعَدُهُ أَشِدًاهُمْ عَلَى اللّهِ وَرَفْعَرَانَا سِيمَاهُمُ

وَحَمَاهُ مَيْدُوا وَ مَمْلُهُمْ فِي اللّهِ وَرَفْعَرَانَا سِيمَاهُمُ

وَحَمَاهُ مَيْرَاةٍ وَمَمْلُهُمْ فِي اللّهِ وَرُفْوَانَا سِيمَاهُمُ

وَرُحِيهِمْ مِنْ أَقُمِ اللّهُ الْجُنُونِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي القَرْرَاةِ ومَمْلُهُمْ فِي الْإِيْفِيلِ 
وَرُعِيمُ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

## سورة الجرات 🤍

مدنبه وهي ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلَّذِين آمَنُوا لَا تَقْدِّمُوا بَيْنَ يَكَّي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱقْفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّه سَمِعْ عَلِيمْ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِين آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتُكُمْ فَوَى صَرِّبِ ٱللَّهِ يَهِمُوا لَهُ مَالُّعُولِ كَهُمْ بعْصَكُمْ لِبَعْصِ أَنْ نَخْبَطُ أَعْبَالُكُمْ وَأَنْتُمْ ٱللّهِ وَلا تَخْهُرُوا لَهُ مَالُّعُولِ كَهُمْ بعْصَكُمْ لِبَعْضِ أَنْ نَخْبُط أَعْبَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُون ٣ إِنَّ ٱلَّذِين يَعْضُونَ أَضُوانَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ آمَدُون آلِمَة تُولِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْمٌ مَ إِنَّ ٱللّذِينَ اللّهُ لَلْكُونَ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَبَرُوا حَتَى يَتَادُونَكَ مِنْ وَرَآء الْمُؤْرِاتِ أَصَّرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ هُ وَلُو أَلَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى يَتَلُونُ هُمْ وَلُو أَلْهُمْ صَبَرُوا حَتَى

تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ زَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ مِنْبَإِ فَتَبَيِّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَتُصْحِصُوا عَلَى مَا نَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٧ وَٱعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثيمٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلْمِيكُمْ وكَرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلكُفْرِ وَٱلفُسُوقَ وَٱلْفِصْيَانَ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ٨ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْر ٱللَّهَ قِإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَرَيْكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله عَسَى أَن يَكُونُوا فَل يَحْفَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَآه مِنْ نِسَآه عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِثْسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُولَى بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَاثِك هُمْ ٱلطَّالِمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلطُّنِّ إِنَّمْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدْكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُهُوهُ وَآتَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَم وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا رَقَبَآئِلَ لِتَعَارَنُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ا قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي تُلُوبِكُمْ رَإِنْ تُطِيعُوا آللَّهَ رَرَسُولُهُ لَا يَلِنَّكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْتًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزٌ رَحِيمٌ اللَّهِ أَلُهُ وَمُنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْقَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِبلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ هُمْ ٱلصَّادِقُونَ ١٠ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ. ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ

بِكُلِ شَىْء عَلِيمٌ ١٠ يَنْتُونَ عَلَيْك أَنْ أَسْلَمُوا فَلْ لَا تَبُتُوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهَ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيبَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ إِنَّ ٱللَّهَ تَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

🔆 أُ سُورِةٌ ق

134

### مكّية وهي خبس واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَ وَٱلْفُوْآنِ ٱلْحَبِيدِ اللهِ عَلِمُوا أَن جَاءَهُمْ مُنْدِرْ مِنْهُمْ تَقَالُ ٱلْكَائِرُونَ هَذَا شَيْءً عَبِينٌ اللهِ أَيْدَا عَرَانًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ اللهَ عَدْ عَلِيْنَا مَا تَنْفُضُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا حِتَابٌ حَفِيظٌ اللهِ اللهَ السَّمَاء تَوْقَهُمْ كَبْفَ مَنْبَنَاهَا جَاءُهُمْ فَهُمْ فِي أَمْ مَرِيهِ اللهَ أَلَكُمْ يَنْظُوا إِلَى ٱلسَّمَاء تَوْقَهُمْ كَبْفَ مَنْبَنَاهَا وَرَقِيقًا وَمَا لَهَا مِنْ فُرْقٍ اللهِ وَإِلَّارُضُ مَدَدُدَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهِا رَواسِي وَأَنْبَنَانَا فِيها مِنْ كُلِّ وَرُحْ بَهِ هِم اللهِ مَنْ فَرْقٍ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَبْفَ مَنْبَنَاهَا فِيها مِنْ كُلِّ وَرُحْ بَهِ هِم اللهُ مَنْ وَرَحْ وَلَا لِلْعَبَافِ وَأَحْبَلُنَا فِيهِ بَلْدَةً مَيْنَا كَذَلِكَ مِن السَّمَاء فَلَا مَنْ عَلْمُ تَهِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

مِنْهُ تَحِيدُ ١٩ وَنْفِغَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ١١ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ ٣٦ وَقَالَ تَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ٣٣ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢٠ مَنَّاعِ لِلْخَيْمِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٠ ٱلَّذِي جَعلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ٣٦ قَالَ تَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ رَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٥ قَالَ لَا تَغْتَصِمُوا لَدَيٌّ رَقَدٌ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْرَعِيدِ ٢٨ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقُرْلُ لَدَىَّ رَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ عَلِي ٱمْتَلَاُّتِ وتَقُولُ عَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأَزْلِفَتِ ٱلْخَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ عَبْر بَعِيدٍ ٣١ هَذَا مَا تُوعَدُونِ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٣ مَنْ خَشِيَ ٱلرِّحْمِنَ بِالْقَيْبِ وَجَآء بِقَلْبِ مُنِيبِ ٣٣ أُنْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُن فِيهَا وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ٣٠ وَكُمْ أَهْلَكْنَا تَبْلَهُمْ مِنْ قَرِّن هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَادِ عَلْ مِنْ تَحِيصِ ٣٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّبْعَ وَهُو شَهِيدٌ ٣٧ وَلَقَدْ خَلَقْنا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ومَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ومَا مَسَّنَا مِنْ لَغُوبِ ٣٨ فَٱصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وسَجَّ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ ٱلْغُرُوبِ ٣٩ ومِن ٱللَّيْلِ فَسَجِّعُهُ وَأَنْبَارَ ٱلجُّهُودِ ٢٠٠ وٱسْتَعِعْ يَوْمَ يُنَادِي ٱلْمُنَادِي مِنْ مَكَان تَرِيبٍ ٢١ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْخَقِّ ذَلِك يَوْمُ ٱلْخُرْوجِ ٢٣ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنْمِيتْ وِإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ٣٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ جم نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ومَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار م عَذَكِّرٌ بِٱلْفُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وعِيدِ

# سورة الذاريات المرافية

3 3 3

َ حَبَهُ وهلى ستون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالدَّارِيَاتِ ذَرْوًا ٢ فَٱلْحَاملاتِ وقْرًا ٣ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٢ قَٱلْمُقْسَهَاتِ أَمْرًا ه إِنَّمَا نُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٩ وَإِنَّ ٱلدِّبِنَ لَوَاقعٌ ٧ وَٱلسَّمَآء ذَاتِ ٱلْخُبُك ٨ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُعْتَلِفِ ١ يُؤْفَك عَنْهُ مَنْ أَفِك ١٠ قُنِلَ ٱلْخَرَّاصُونَ اا ٱلَّذِينَ أَمُّ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١١ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ يَوْمَ أَمُّ عَلَى ٱلنَّارُ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُوتُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَكُّعِلُونَ ٥٠ إنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُمُونِ ١٦ آخِذِينِ مَا آتَاهُمْ رَتُّهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا فَبْلَ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ ١٧ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱللَّبْلِ مَا يَخْتَعُونِ ١٨ وِيالْأَتْحَارِ أَمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١١ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّى لِلسَّآئِلِ وَٱلْمَعْرُومِ ٢٠ وفي ٱلْأَرْض آيَاتْ لِلْمُوتِنِينَ ٢١ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا نُبْصُرُونِ ٢٦ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٣ فَوَرَبّ ٱلسَّمَا ۚ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّى مِنْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ١٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ٢٠ إِذْ دَخلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٦ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ تَجَاء بِعِيْلٍ سَبِينِ ٢٧ فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ عَأْرْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ٢٩ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٌ عَفِيمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٣١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِنَّى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٣٣ لِنُرْسُلَ عَلَيْهِمْ عِجَارَةً مِنْ طِينِ ٣٠ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٥ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٦ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْمَ نَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِيينَ ٣٧ وَتَرَكَّنَا

جرء ٢٧

فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَانُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ مِسْلُطَانِ مُبِينِ ٣٦ فَتَوَلَّى برُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ٢٠ فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ نَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٦ وفِ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِبِمَ ٢٦ مَا تَكُرُ مِنْ شَيْء أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٣٣ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَبَتَّعُوا حَتَّى جِبن جَمْ فَعَتَوًّا عَنْ أَمْر رَتَهمْ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ وهُمْ يَنْظُرُونَ هَ فَهَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامِ ومَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ٣٩ وَقَوْمَ نُوجٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِبنَ ٣٥ وَٱلسَّمَاء بَنَيْناهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُرُنَ ٨٠ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ٢٩ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٠ نَفرُوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيمٌ مُبِينٌ ١٥ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٥٣ كَذَلِك مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَرْ تَجْنُونٌ ٣٠ أَتَوَاصَوْا بِعِ بَلْ أَمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١٠ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ ٥٠ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٩ رَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٧٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ ومَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِبُونِ ٨٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّرَاقِي ذُرِ ٱلْفُوَّةِ ٱلْيَتِينُ ٥٩ فَإِنَّ للَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَعْجَابِهِمْ فَلَا يَسْتَهِ لُونِ ١٠ فَرَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ

### سورة الطور

つだ

مكيّة وهي تسع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

وْٱلطُّورِ ٣ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَقِي مَنْشُورٍ مُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ، وَٱلسَّقْفِ

ٱلْمَرْفُوعِ ٩ وَٱلْبَحْمِ ٱلْمَحْجُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٨ مَا لَهُ مِنْ دَافِع ٩ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآء مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَالْ سَيْرًا ١١ فَوَيْلٌ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينً ١١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِ خَرْضِ يَلْعَبُونَ ١٣ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٢ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٥ أُنَجِعْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١١ إِصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوا أَرْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآءَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُثَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ١١ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِنًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينِ ١٦ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱقَبَعَتْهُمْ ذُرِيَتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْخَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْثَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْء كُلُّ آمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢٦ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَكُمٍ مِمَّا يَشْتَهُونِ ٣٣ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠٠ ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوُلُوا مَكْنُونٌ ٢٠ وأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بعْضٍ يَتَسَآءَلُونِ ٢٦ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَدَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٨ إِنَّا كُتَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٦ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِينِ وَلَا تَجْنُونِ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعَمْ نَتَرَبَّصْ بِد رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُترَبِّصِينَ ٣٣ أَمْ تَأْمُونُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُ تَوْمٌ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُون تَقَوَّلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ١٠٥ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْمٍ شَيْ، أَمْ ثُمْ ٱلْخَالِقُونَ ٣٦ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلُ لَا يُوتنُونَ ٢٠ أَمْ عِنْكَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ فُمُ ٱلْمُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَمِعُونَ فيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَعِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَفَاتُ ولَكُمُ ٱلْبَنُونَ ٤٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرَا فَهُمْ مِنْ مَفْرَمُ مُثْقَلُونَ ١٦ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْعَيْبُ نَهُمْ يَكْنُبُونَ ٢٦ أَمْ يُريدُون كَيْدًا فَٱلَّذِينَ

كَفَرُوا فَمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٣٣ أَمْ لَهُمْ إِلَا غَيْمُ ٱللَّهِ سُبْعَانَ ٱللَّهِ عَمًا يُشْرِكُونَ ٩٣ وَأَنْ يَرُوا كِشَفًا مِنَ ٱلسَّمَآء سَاتِطًا يَعُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومُ ٥٣ فَكَرُومُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُضْعَقُونَ ٣٣ يَوْمَ لَا يُفنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنًا وَلَا فُمْ يُنْصَرُونَ ٣٠ وَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِك وَلَكِنَّ مَيْنًا وَلَا فُمْ يَنْصَرُونَ ٣٠ وَإِنَّ لِلَّذِينَ طَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِك وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَآصْبِمْ لِخِنْمُ وَإِنَّكَ فَإِنَّكَ بِأَنْكِ بِأَعْمُونَ ٢٨ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّعُهُ وَإِدْبَازَ ٱلنَّجُومِ حَيْنَ قَامُ ٣٨ وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبِّعُهُ وَإِدْبَازَ ٱلنَّجُومِ



محّية وهى اثنتان وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالنَّخِيمِ إِذَا هَرَى ٣ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ رَمَا غَرَى ٣ رَمَا يَنْطِقُ عَنِ آلْهَرَى ٩ إِنْ فُورَ إِلَّا رَحْيُ يُوحَى ه عَلَّمَهُ شَدِيكُ ٱلْقُوى ٩ دُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَى ٧ دُومُو بِٱلْأُنْقِى ٱلْأُغْفِى ٨ ثُمَّ دَنَى نَتَدَقَّ ٩ فَكَانَ قَابَ تَوْسَيْنِ أَرْ أَدْنَى ٧ وَهُو بِٱلْأُنْقِى ٱلْأُغْفِى ٨ ثُمَّ دَنَى نَتَدَقً ٩ فَكَانَ قَابَ تَوْسَيْنِ أَرْ أَدْنَى ١٠ تَأْرْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَرْحَى ١١ مَا كَذَبَ ٱلْفُوّانُ مَا رَأَى ١١ أَتَعْبَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ١١ وَلَقَدُ رَآهُ تَرْلَقُ أَخْرَى ١٠ عَلَى صَدْرَةِ ٱلْمُنْتَقِى ١٠ عِنْدَهَا عَلَى مَا يَبَعْ ٱللَّتَ وَٱلْفُرَى ١٠ إِنْ يَغْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَى ١١ مَا وَاغَ ٱللَّتَ وَٱلْفُرَى ٢٠ وَمَنَاةً عَلَى اللَّقَ وَالْمُنْتَقِى ١١ أَلْكُبُرَى ١٩ أَنْرَأَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْفُرَى ١٠ وَمَنَاةً صِيرَى التَّالِقَةَ ٱلأُخْرَى ١١ أَلْكُمُ ٱللَّكُمُ وَلَهُ الْلَّتَ وَٱلْفُرَى ٢٠ وَمَنَاةً اللَّهُ فِيلَ إِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولَى إِنْ اللَّهُ فِيلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّا الطَّنَّ وَمَا تَهُوى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاعَمُمْ مِنْ رَبِهِمُ اللَّهُ عَلَى إِنْ يَتَعِمُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَمَا تَهُوى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاعُمُ مِن وَيَهُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا لَعْنَى مَا اللَّهُ وَالْأَولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَيَهُمُ مِنْ وَلَقَلَى إِنْ يَتَعْمُونَ إِلَا الطَّنَّ وَمَا تَهُوى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدُ وَالْأُولُ وَلَا لَكُمْ مِنْ وَيَهُمُ مِنْ وَلِهُمُ عَلَى اللَّهُ وَالْأُولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَلِيلَا الْهُدَى وَالْفُولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَلِكُمْ وَلَى اللَّهُ وَالْفُرُولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَالْهُولُ وَالْمُولُولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَلِكُمْ وَلَا لَعْمَى الْمُولُ وَالْفُلُولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَيَعْلَى الْمُولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَلِقُولُ ١٩ الْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَلِهُمْ مِنْ وَلِهُمْ مِنْ وَلِكُولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَلِهُمْ مُنْ وَلِلْكُولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَلِهُمْ الْمُلْعُولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَلِهُمْ وَلَا لَاللَّالُولُ ١٩ وَكُمْ مِنْ وَلِهُ الْمُلْعُلُولُ ١٩ وَلُولُ اللْعُلُولُ ١٩ وَلَا عَلَوْلُولُ ١٩ وَلَا عُلُولُ ١٩ ولِكُولُ ١٩ وَلُولُ ١٩ وَلَالْمُولُولُ ١٩ وَلُمُ لَلْقُولُولُ ١٩ و

مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتْهُمْ شَيْتًا ١٧ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآء وَيَرْضَى ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَآثِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَثْثَى ٢٩ وَمَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ رَإِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ ٱلْحَقِ شَيْئًا ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيْرِةَ ٱلكُّنْيَا ٣١ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَى ٣٣ ولِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْرَى ٱلَّذِينِ أَسَآوُا بِمَا عَمِلُوا رِيجْرِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِينِ يَجْتَنِبُونِ كَبَآئِمَ ٱلْإِثْمِ وٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمُعْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ رَإِذْ أَتْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُون أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَى ٣٣ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّ ٣٠ وَأَعْطَى عَلِيلًا وَأَكْدَى ٣٦ أَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنبَّأُ بِمَا فِي مُحْفِ مُوسَى ٣٨ وإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وفَّ ٣٩ أَلَّا تَزِرْ وَازَرَّةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى الم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٣٣ ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجَزَآهُ ٱلْأَرْقَ ٣٣ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَى ٣٣ وَأَنَّهُ هُوَ أَفْحَكَ وَأَبَّكَى ٣٠ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٩ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَى ٢٧ مِنْ نُطْفَقٍ إِذَا تُمْنَى ١٨ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَّأَة ٱلْأَخْرَى ٢٩ وَأَتَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى ١٥ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى ١٥ وَثُمُودَ نَمَا أَبْقَى ٣٠ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا ثُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَى ٢٠٠ وَٱلْمُوَّتَفِكَةَ أَهْوَى ه فَعَشَّاهَا مَا غَشَى ٩٠ فَبِأَيِّ آلآء رَبِّك تَتَمَارَى ٥٠ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَى ٨٥ أَزِمَتِ ٱلْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٩ أَفَهِنْ هَدا ٱلْحَدِيثِ تَكْتِبُونَ ١٠ وَتَعْتَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ١٣ فَٱلْمُخُدُوا لِلَّهِ وَآعْبُدُوا

## سورة القم

#### مكّية وهي خبس وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِثْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَى ٱلْقَمَرُ ٣ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخُمُّ مُسْتَمِيٌّ ٣ وَكَذَّابُوا وَاتَّبَعُوا أَهْرَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْمٍ مُسْتَقِيٌّ م وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآءَ مَا نِيهِ مُزْدَجَمُّ ، حِكْمَةُ بَالِعَةٌ فَمَّا تُعْن ٱلنَّذُرُ ، فَتَرَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْء نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِمٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاع يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ لَابَتْ تَبْلَهُمْ قَرْمُ نُوجٍ تَكَذَّبُوا عَبْدَتَا وَقَالُوا تَجْنُونٌ وَٱرْدُحِمَ ١٠ قَدَعَا رَتَهُ أَتِّى مَعْلُوبٌ فَأَنْتَصِرٌ ۗ ॥ فَقَتَعْنَا أَبْوَابَ ٱلسَّمَآء بِمَآء مُنْهَمِ ٣ وَأَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ غَيُونا فَٱلْتقى ٱلْمَا عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْواجِ وَدُسُم ١٠ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآء لِمَنْ كَانَ كُفِمَ ١٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً مَهَلَّ مِنْ مُدَّكِمِ ١٩ فَكَيْف كَان عَذَالِي وَنَذْرِ ١٧ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِم ١٨ كَذَّتَتْ عَاذْ مَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٩ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيُّكَا صَرْصَرًا فِي يَرْمِ نَحْسِ مُسْنَمِيٍّ ٢٠ تَنْرِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ مُنْقَعِمِ ٢١ فَكَيْفَ كان عَذَائِي ونُذُرِ ٢٦ وَلَقَدٌ يَشْرُنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلّ مِنْ مُذَكِم ٣٣ كذَّبَتْ نَمُوهُ بِٱلنَّذْرِ ٣٣ فَقَالُوا أَبَشَرِا مِنَّا واحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي صَلَالٍ رَسُعُم ٥٠ أَأْلَقِيَ ٱلذِّكْمُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَدَّابُ أَشِرْ ٢٦ سَيَعْلَمُون عَدًا مَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِمُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَالْرَقِيْهُمْ وَأَصْطِيرُ ١٨ ونَتِنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَصَرّ ٢٩ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ٣٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي ونْذُر ٣١ إِنَّا

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْخُتَظِمِ ٣٣ وَلَقَدْ يَسُّونَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِنْ مُدَّكِمِ ٣٣ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوَّطٍ بِٱلنَّذَرِ ٣٠ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ خَيَّتَاهُمْ بِكَهَرٍ ٣٥ نِعْمَةً مِنْ عِلْدِنَا كَذَٰلِكَ نَجْرِى مَنْ شَكَمَ ٣٦ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ مَطْشَتَنَا نَتَبَارَوْا بِٱلنَّذٰرِ ٣٧ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِعِ فَطَهَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوتُوا عَذَابِي وَنُذُر ٣٨ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ نُكْرَةً عَدَابٌ مُسْتَقِرٌّ ٣٩ فَذُوتُوا عَدَايِي وَنُدُر ٤٠ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٩ وَلَقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ٢٣ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ كُلِّهَا مَأْخَذْنَاهُمْ ۗ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ٣٣ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَانَكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةً فِي ٱلزُّبُرِ ٤٣ أَمْ يَقُولُونَ خَنْ جَبِيعٌ مُنْتَصِرٌ ٣٠ سَيُهْزَمُ ٱلْجُنْهُ وَيُولُّونَ ٱلدُّنُمَ ٢٩ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَّرُ ٢٧ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُغْمِ ٤٨ يَوْمَ يُسْجَنُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوههم ذُوتُوا مَسَّ سَقَمَ ٢٩ إِنَّا كُلَّ شَكْ حَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ ٥٠ ومَا أَمْرِنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْم بِٱلْبَصَرِ ١٥ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ١٠ وَكُلُّ شَيْ ۖ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ٣٠ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكَبِيمٍ مُسْتطَرُّ ٢٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِبِينَ فِي حَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ه فِ مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِر

## وَ إِنَّ سُورِةً الرحين وَ إِنَّهُ

مكّية وهى نمان وسبعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

ا أَلرْحْمَنُ عَلْمَ ٱلْفُرْآنِ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ ٣ عَلْمَهُ ٱلْبَيَانَ ٣ أَلسَّمْهُ وَٱلشَّمْرُ وَٱلشَّمْرُ وَٱلسَّمَاءِ وَوَصَعَ ٱلْمِيرَانَ
 وَٱلشَّمَاءُ وَمُضَعَ ٱلْمِيرَانَ

 الله تَطْفَوا فِي البِيرَانِ م وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا نُغْسِرُوا البِيرَانَ وَٱلْأَرْمَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَٱلنَّفْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَٱلْحَبُ ذُر ٱلْعَصْفِ وَّالرَّيْحَانُ ٣ فَبِأَيِّ آلاَهُ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٣ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَعَّارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٠ فَبِأَيِّ آلاَهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٦ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١٧ رَرَّبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ٨ فَبِأَيِّ آلاَه رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَجْ لا يَبْعِيَان ١١ فَبِأَتِي ٓ ٱللَّهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٣ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّوُّلُوُّ وٱلْمَرْجَانُ ٣٣ فَبِأَتِي آلاًهُ رَبُّكُمًا تُكَذِّبَانِ ٢٠ ولَهُ ٱلْجُرَارِ ٱلْمُنْشَآتُ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلامِ ٢٠ فَبِأَي آلاَهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٢٦ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٢٠ وَيَبْقَى رَجُّهُ رَبِّكَ دُو ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٨ فَبِأَيِّ آلَآه رَبِّكُمَا تُكذِّبَانٍ ٢٦ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأَّنِ ٣٠ فَيِأَيِّ آلآ، رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ٣١ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣٣ نَبِأَيِّ ٱللَّهُ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٣ يَا مَعْشَمَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُدُوا لَا تَنْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٠ نَبِأَيِّ آلَآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارِ وَلْحَاشٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلآهَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا ٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآ؛ فَكَانَتْ ورْدَةً كَالدِّهَانِ ٣٨ فَبِأَتِي آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٩ فَيَوْمَثِهِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِعِ إِنْسُ وَلَا جَأَنُّ ٢٠ فَبِأَيِّ آلَآهَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٢١ يُعْرَف ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٣٦ فَبِأَيِّ آلآه رَبِّكُمَا نْكَذِّبَان ٣٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكذِّبُ بِهَا ٱلْمُعْرِمُونَ ٢٠ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيمٍ آنِ ٣٠ نَبِأَتِي آلَاهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ٣٠ فَبِأَيِّ ٱلآمَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٨٨ ذَرَاتَا أَمْنَانِ ٢٩ فَبِأَيِّ ٱلآمَ رَبِّكُمَا تُكَذِّمَانِ ٥٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٥ فَبِأَيِّ ٱللَّهُ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ

سورة ةة

الله فِيهِمَا مِن كُلِ قَاكِهِمْ رَوْجَانِ الله وَبَاتِي آلاَه رَبِّكُمَا كُكْدِبَانِ الله مُمْكِثِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآئِنُهُما مِن إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّيْنِ وَانِ هو قَبِلِّي آلاَه رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله فِيهِنَّ قاصِرَاتُ ٱلطُّرْفِ لَمْ يَطْبِعْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ لَمُ قَبِلِي الله قَبِلِي الله قَبِلَي الله وَمِن وَالْمَرْجَانُ الله قَبِلِي الله وَمِن وَالْمَرْجَانُ الله وَبِلَي آلاَه رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ الله قَبِلَي آلاَه رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ الله قَبِلَي آلاَه رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ الله قَبِلْ رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله قِيهُمَا عَيْنَانِ تَشَاحَتَانِ الله قَبِلَي آلاَه رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله قِيهُمَا عَيْنَانِ تَشَاحَتَانِ الله قَبِلُي آلاَه رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله قِيهِمَا عَيْنَانِ تَشَاحَتَانِ الله قَبْلُهُمْ وَلَا وَيَهُمَا عَيْنَانِ تَشَاحَتَانِ الله قَبِلَي آلاَه رَبِّكُمَا لُكَذِبَانِ الله قِيهِمَا عَيْنَانِ تَشَاحَتَانِ الله قَبْلُهُمْ وَلَا لَهُ وَنَعْلَى اللهُ وَمِن كُونِهِمَا عَيْنَانِ تَشَاحَتَانِ الله قَبْلُهُمْ وَلَا لَاللهُ وَبُكُمَا لُكُذِبَانِ الله قَبْلُهُمْ وَلَا فَي ٱلْجَمَانِ الله قَبْلُهُمْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ وَلَاهُمُ وَلَا لَهُ كَلِيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ مَرْلُكُمَا لُكُونَانِ اللهُ مُتَلِقُلُ وَلَاهُمُ وَلَا مُعَلِيقًانِ اللهُ وَلَعْلُمُ وَلَا اللهُ مُولِكُونَانِ اللهُ الْمُؤْلِقِ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْمَانِ اللهُ وَلَاهُ وَلَكُمَا لُكُونَانِ اللهُ مُتَلِيقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَاهُ وَلَكُمَا لُولُولُولُ وَالْمُعْلِي وَلَاهُ وَلَكُمَا لُكُونَانِ اللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَكُمَا لُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقِي اللهُ وَلَاهُ وَلَاهُمُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقِيلُولُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُ وَالْمُؤْلِقِيلُولُ وَلَاهُمُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَكُمَا لُولُولُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ اللهُ الْمُؤْلِقِيلُ وَلَاللهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ اللهُ الْمُؤْلِقِيلُ الللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

#### سورة الواقعة

مَضَيْنَة وهي ست وتسعون آية يشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

ا إِذَا رَقَعَهِ ٱلْرَاقِعَةُ ٣ لَيْسَ لِرَقْعَتِهَا كَاذِنَةٌ ٣ خَامِضَةٌ رَائِعَةٌ ٩ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ٥ رَبُسَت ٱلْجِبَالُ بَسًا ١ نَكَانَتْ عَبَاءَ مُثْبَنًا ١ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجَا لَعَلَيْكُ ٨ وَأَضْعَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ مَا أَضْعَابُ ٱلْمَشْأَمَةِ مَا أَنْعَابُ الْمَشْأَمَةِ ١ وَأَضْعَابُ ٱلْمُشَامِّقُونَ ٱلسَّافِقُونَ ١١ أُولَاثِكُ ٱلْفَقْرُبُونَ ١١ فِي جَمَّاتِ الْمُشَامِّةِ مَا وَالسَّافِقُونَ ٱلسَّافِقُونَ ١١ أُولَاثِكَ ٱلْفَقْرَبُونَ ١١ فِي جَمَّاتِ

ٱلنَّعِيمِ ١٣ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَرْلِينَ ١٠ وَتَلِينًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ ١٥ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ 14 مُتَّكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٧ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُعَلَّدُونَ ١٨ بِأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ 19 لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ٢٠ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ١١ وَكُمْ طَيْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٣ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُوْ ٱلْمَكْنُونِ ٣٣ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦ رَأَحْجَابُ ٱلْيَبِينِ مَا أَحْجَابُ ٱلْيَبِينِ ٢٧ في سِدْرِ تَخْضُودِ ٢٨ وطَلْم مَنْضُود ٢٩ وظلِّ مَمْدُودِ ٣٠ وَمَآه مَسْكُوبِ ٣١ وَنَاكِهَةِ كَثِيرَةِ ٣٣ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ٣٣ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ ٣٣ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءَ ٣٠ لَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٦ عُرْبًا أَثْرَابًا ٣٧ لِأَحْجَاب ٱلْيَبِين ٣٨ ثُلَّةٌ مِنَ ٱلْأَوْلِينَ ٣٩ وَثُلَّةٌ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ٢٠ وَأُحْعَابُ ٱلشَّمَالِ مَا أَعْكَابُ ٱلشِّمَالِ ١٦ في سَمُومِ وَحَمِيمٍ ٤٣ وَظلِّ مِنْ يَخْمُومِ ٣٣ لَا بَارِدِ وَلا كَرِيمٍ ٢٠ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ٥٠ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحُنْث ٱلْعَظِيمِ ٤٦ وكَانُوا يَقُولُونَ ٢٦ أَثَدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُوَابًا وَعِظَامًا أَثِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٨٠ أَوْآبَآوُنَا ٱلْأَوْلُونَ ١٩٠ فَالْ إِنَّ ٱلْأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ٥٠ لَحَبُمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٣٥ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَمٍ مِنْ زَقُومِ ٣٥ فَمَالثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٠٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْدِ مِنَ ٱلْخَبِيمِ ٥٠ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥١ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٧٥ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدَّقُونَ ٨٥ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٩٥ أَأَنْتُمْ تَعْلَقُونَهُ أَمْ خَتْنُ ٱلْخَالِقُونَ ٩٠ خَنْنُ تَدَّرْنَا بَبْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنْنُ بِمَسْبُوتِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشَنَّكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ١٣ وِلَقَدٌ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلأُولَى فَكُولًا تَذَكَّرُونَ ٣٣ أَفَرَأَيْنُمْ مَا تَعُرُثُونَ ١٠٠ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَعْنُ ٱلزَّارِعُونَ ١٠ لَوْ نَشَآء لَجَعَلْمَاهُ خُطَامًا نَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ١٩ إِنَّا لَمُعْرَمُونَ

بَلُ فَكُنُ تَحْرُومُونَ ١٠ أَتَرَأَيْتُمُ ٱلْمَآءُ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ١٠ أَأْتُمُ ٱلْنَهُوهُ مِنَ الْمُوْ مِنَ الْمُوْرِ أَمْ فَكُنُ الْمُنْوِلُونَ ١٠ لَوْ نَشَآهُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ ١٠ أَأَنْتُمُ أَنْشَأْتُمْ جَبَرَتَهَا أَمْ فَخُنُ ٱلْمُشْتُونَ ١٠ أَنَّتُمُ أَنْشَأَتُمْ جَبَرَتَهَا أَمْ فَخُنُ ٱلْمُشْتُونَ ١٠ فَخَلُنَاهُ أَنْشَأَتُمْ عَجَرَتَهَا أَمْ فَخُنُ ٱلْمُشْتُونَ ١٠ فَعَلَنَاهَ اللَّهُ وَمِنَاعًا لِلْمُهْرِينَ ٣٠ فَسَيِّعْ بِأَسْمِ رَبِكَ ٱلْفَظِيمِ ١٠ فَكُرُولُ ١٠ فَكُنُونِ ١٠ فَلَولًا مِنْ رَبِّكَ ٱلْفَظِيمِ ١٠ فَكُونِ ١٠ لَا يَتَسَعُهُ إِلّا ٱلْنَطَةُرُونِ ١٠ تَلْزِيلً مِنْ رَبِّ كَلُونِ ١٠ فَلُولًا إِنَّ مَكْمُونِ ١٠ وَلَكُمُ أَنْكُمْ عَلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكُونِ الْالْفَةُرُونَ ١٠ وَلَمُنُ أَلْكُمْ أَنْكُمْ مِنْ الْمُعُلِّرُونَ ١٠ وَلَكُمُ أَنْكُمْ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ وَأَنْتُمُ مِنَالًا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّينِينَ ١٠ وَخُولُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ وَأَمُّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّينِينَ ١٠ وَمَنْكُمْ وَلَكِنُ اللَّهُ وَعِينِينَ ١٠ وَلَكُمْ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ وَلَمْ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّينِينَ ١٠ وَتَصْلِينَهُ عَيْمٍ ١٠ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُقَالِينِينَ ١٠ وَلَمْكُمْ وَلَكِنَ اللَّهُ وَعَلَالًا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّينِينَ ١٠ وَلَمْ لَكُمْ وَلَوْلًا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّينِينَ ١٠ وَمَنْ أَنْهُمْ صَقَالُولُولُ إِنْ كُنْمُ مَنْ أَنْهُمْ مَنْ أَنْهُمْ مَنَا الْمُقِينِينَ ١٠ وَلَمْ إِنْ كَانَ مِنَ أَنْهُورَ مَقَى ٱلْيَقِينِ ١٠ وَسَلَمُ لَلُولُ وَمِنْ مَنِي وَمِنْ مَنِي وَلِكُولُولُونَ عَلَى الْمَقِينِينَ ١٠ وَلَمْ إِنْ كَانَ مِنْ أَنْهُورُ مَقَى ٱلْيَقِينِي ١٠ وَسَيْحُولُ الْمُولُولُونَ مَنْ الْمُورُونَ ١٠ وَلَوْلُولُونُ مَنْ مَنَ الْمُؤْمِنَ وَلَوْلُولُونُ مَا الْمُولُولُونَ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُونَ مَالِمُولُولُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُولُونُ مَالِينَا الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُونُ الْمُؤْمُ وَلُولُولُونُ مِنَالِكُولُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُولُونُ الْمُؤْمُولُونُ الْمُؤْمُولُولُولُولُولُولُونُ مِنْ الْمُؤْمُولُولُونُ مِنْ مُنْ الْمُؤْمُولُولُونُ مِنَا الْمُؤْمُولُونُ مُوا

## C

#### سورة الحديد

مدينة وتيل مكّية وهي تسع وعشرون آبة يِسْمِ ٱللَّمِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَنَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٣ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ
وَٱلْأَرْضِ يُعْيِى وَيُبِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآجِرُ وَٱلطَّاعِرُ
وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَرَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْوَلُ مِنَ ٱلسَّبَآء وَمَا يَعْنُجُ فيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَبَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ تَصِيرٌ ، لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ، يُولِي ٱللَّيْلَ فِي ٱللَّهَارِ وَيُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلَيمٌ مَذَاتِ ٱلصَّدْور ٧ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِنَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كبيرٌ ٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٩ هُوَ ٱلَّذِي يُنَرِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُعْرِحَكُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَوْكُ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّه مبرَاتُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَرِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَاثِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْقَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُصَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْنَبِسٌ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ فَٱلْقَيسُوا نُورًا فَضُرِبَ نَبْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْبَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَوَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ ٥٠ أَلَمْ يَأْن لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ تُلُوبُهُمْ لِذِكْم ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَّد

كَعَّسَتْ تُلْرِبُهُمْ وَكَثِيمٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٩ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وٱلْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بْاللَّهِ وَرُسْلِهِ أُولَائِكَ فَمُ ٱلصِّدِيقُونِ وَالشُّهَدَآ؛ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَّالَّذِينِ كَفَرُوا وَكَذَّهُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَصَّحَابُ ٱلْجِيمِ 11 إِعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْخَيَونُ ٱلكُنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وتَعَامُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَافُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وٱلْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثِ أَخْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٠ وَمَعْفِرةً مِن ٱللَّهِ وَرَضْوَانٌ ومَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١١ سَائِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا كَعَرْفِ ٱلسَّمَاء وْالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ ورُسْلِهِ ذَلِكَ فَصْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ تَبْلِ أَنْ نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتالٍ تَعْور ٢٢ ٱلَّذِينِ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ ومَنْ يَتولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٥ لَقَدْ أَرْسُلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْبِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّالُسِ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْخُدِيدَ فِيدِ بَأْسْ شَدِيذً وَمَنَانِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسْلَهُ بِٱلْفَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَى عَزيز ٣٦ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَّيَّتِهِمَا ٱلنُّبْرَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَبِنْهُمْ مُهْتَدٍ رَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آقَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفْيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَّةٌ ٱبْتَكَعْرِهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَاء رضُوان ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمَ كِغْلَيْنِ مِنْ رَحْمَةِ وَيَعْفَلُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ لِتَلَا يَعْلَمُ أَعْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْء مِنْ قَصْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ

### سورة المجادلة

2:10

沙

مدنية رهى اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يسِم اللهِ الرَّحْمَي الرَّحِمَي الرَّحْمَي الرَّحْمَي الرَّحِيمِ

ا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلُ الَّتِي لَجَادِلْكَ فِي رَرْحِهَا رَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَارُرَكُمَا إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٣ أَلَّذِين يُطَاعِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ وَسَائِهِمْ مَا هُنْ أَمْهَاتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ٣ وَالَّذِينَ يُطَاعِرُونَ مِنْ مُنْكُرًا مِنَ الْقُولِ وَرُورًا ٣ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ٣ وَالَّذِينَ يُطَاعِرُونَ مِنْ مِسْلَقِهِمْ فَمْ يَعُونُونَ لِمِنَا اللّهُ عَمْدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيمُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَنَسًا ذَلِكُمْ مُنْتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَالِكُمْ مُنْ لَهُ يَسْتَطِعْ قَاطُعًامُ سِتِينِ مِسْكِينًا فَلِكَ مُنْقَالِهُ مَنْ لَمْ يَعِينُ مَسْكِينًا فَلِكَ لِمُتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِهِ وَرَسُولُهِ كَوْمُنُوا بِاللّهِ وَرَسُولُهِ كَيْتُوا كَمْ لَهُ يَسْتَطِعْ قَاطُعًامُ سِتِينَ مِسْكِينًا فَلِكَ لِلْكَابِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ إِنَّ لَلْكَابِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَتَكُلُومُ وَاللّهُ عَلَى عَذَابٌ أَلِيمٌ وَسُكِينًا فَلِكَ أَرْسُولُهِ وَيَعْلَمُ مَلُولًا كَمِنَ اللّهُ جَبِيمًا أَلْلَهُ جَبِيمًا أَلْكُ مَنْ لِلْكَابِرِينَ عَذَابُ مُهِينًا فَلِكَ مُنْ اللّهُ جَبِيمًا فَلَكُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ جَبِيمًا فَلَكُومُ مِنَا عَلَى اللّهُ عَلَمُ مَا فِي اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مِنْ عَلَيْهُمُ وَلَكُومُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ عَلْلِكُ عَلَى مِنْ فَلِكَ وَلَكُ اللّهُ عَلَى مُنْ كَلُومُ وَاللّهُ عَلَى مِنْ فَلِكَ وَلَكُمْ وَاللّهُ عَلَى مِنْ فَلِكَ وَلَا أَحْمُ مَا يَعْمُونُ مِنْ فَلِكَ وَلَكُومُ مَن فَلِكًا أَلُكُ عَلَى مَلَى اللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى فَلِكَ وَلَكُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُنْ فَلِكُونُ مِنْ فَلِكَ وَلَكُمْ وَلِكَ وَلَا أَعْمُوا اللّهُ عَلَى فَلِكَ وَلَكُونُ مِنْ فَلِكَ وَلَكُومُ مَا يَكُونُ مِنْ فَلِكَ وَلَا أَحْمُنَ مَلْ فَلِكُومُ مُولِكُونَ مِنْ فَلِكُومُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فَلِكًا أَلْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَى فَلِكُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَهَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٩ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَهُوا عَنِ ٱلنَّجْرَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَقْتَاجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآوُك حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّك بِعِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْبَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوا بِٱلْإِبْرِ وَٱلتَّقْوَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١١ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِن ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِنِّنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَتَّخُوا فِي ٱلْجَالِسِ فَٱنْتَحُوا يَفْسَمِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنْشُورُوا فَٱنْشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَّى خَبْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى غَبْرَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَتِيبُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا تَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّعَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَدَابٌ مُهَينٌ ١٨ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا أُولَاثِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٩ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَبِيعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٢٠ إِسْتَعْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَائِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

#### 

مدنيّة رهى اربع وعشرون آية بِسْمِ آللّهِ آلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَجَّ لِلَّهِ مَا قِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١ هُو ٱلَّذِى الْحَرَةِ الْعَرَيمُ الْحَدِيمُ اللَّهِ عَالَمُهُمْ اللَّهِ عَالَمُهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْ يَغُرْجُوا وَطَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِن ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَنْ يَغَيْرُوا وَطَنَوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِن ٱللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْمُعْتِيمُ الْوَقِهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي اللَّهُ عَلَيْهِمُ آلِكُلاَءَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ آلَكُلاَءَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ آلَكُلاَءَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَلُولُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ قَالَى اللَّهَ عَلَيْهِمُ الْمِلْولُ اللَّهَ مَنْ لِينَةٍ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَسَاقِ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهُمْ عَلَى مَنْ عَلَيْهُمْ عَلَى مَنْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مُنَا اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مَا أَعْلَاءُ مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مَلْ الْعَلَاءُ عَلَى مُنْ عَلَا مُعَلَا وَلَا اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ الْع

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلَ ٱلقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلقُرْبَى وَٱلْيَقَامَى وَّٱلْمَسَاكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآء مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ تَعْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ، لِلْفُقَرَآء ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُحْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرَضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَآئِكَ فَمُ ٱلصَّادِفُونَ وَٱلَّذِينَ تَبَوُّوا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ تَبْلِهِمْ لِحِبُّونَ مَنْ هَاجَمَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُونَى شُحٌّ نَفْسِهِ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَآوًّا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِحْرَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي تُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَرُّفٌ رَحِيمٌ ١١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَخَوْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وإنْ تُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَثِنْ أُخْرِجُوا لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَثِنْ تُوتِلُوا لَا يَنْصُورُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَوُوهُمْ لَيُولُّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَوُونَ ٣ لَأَنْتُمْ أَشَكُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي قُرَّى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَزَآء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ تَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قريبًا ذَانُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبًّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَّآء ٱلطَّالِبِينَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا تَدَّمَتْ لِغَدٍ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آللَّهَ تَأْنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَائِكَ هُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِى أَخْتَابُ ٱلنَّارِ وَأَخْتَابُ ٱلْجُنَّةِ أَخْتَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ ٱلْفَاتِرُونَ ١١ لَوْ أَنْزِلْنَا هَذَا ٱلْفُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ تَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَغَكَّرُونَ ١٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اَلْبَلِكُ ٱلْقُدُوسُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ٣٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْبَلِكُ ٱلْقُدُوسُ السَّدَمُ ٱلنُومُنُ ٱلْمَهِيْنِ ٱلْعَزِيزُ ٱلجُبَارُ ٱلنَّكَتِرُ سُبْحَان ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٤ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخُالِقُ ٱلْبَارِقُ ٱلْمُصَرِّرُ لَهُ ٱلْأَسْبَاءَ ٱلْخُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْخُكَمُ

#### سورة الممنعنة

E. ...

مدنيّة وهي نلث عشرة أية بِشْمِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

ا يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا عَدْوَى وَعَدُوكُمْ أُولِيَا، فَلْقُونَ إِلَيْهِمْ وَالْمَوْدَةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُغْرِجُونَ ٱلرَّسُول وَإِيَّاكُمْ أَنْ نُومُنُوا بِاللّهِ وَبَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجُتْمْ جِهَادًا في سَبِيلِي وَٱنْتِعَاءَ مَرْصَاتِي نُومُونُوا بِاللّهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمْ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ لَنُومُ اللّهِمْ وَالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمْ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنَتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ لَقَدُهُ مَنْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِبَتِهُمْ بِالسَّوْم وَوَقُوا لَوْ تَكْفُرُونَ ٣ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ إِلَيْكُمْ وَاللّهُ مِنَا تَعْمَلُوا بَعْنِهُ مَا الْعَيْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَبِي مِنْ وَبِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَبَدًا بَيْلَكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا تَعْمُلُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا الْمَلَهُ وَاللّهُ وَمَا الْقَوْمِهِمْ إِنّا الْمَرَا بَعْمَ لَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَا الْقَوْمِهِمْ إِنّا الْمَلْولُولُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الْمُولُومُ وَمُنْ اللّهُ الْمَلّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَوْمُ اللّهُ الْمُلْ وَمِنْ اللّهُ الْمَلّا اللّهُ الْمَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا تَعْلَمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ وَمِنْ تَعْلَمُ اللّهُ الْمُولُولُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَمِنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

وَٱلْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا باللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيمُ ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِمْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِبهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ٧ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَديرٌ وٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ رَنْقْسِطُوا إِلَبْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطينَ ٩ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَاثِكَ ثُمْ ٱلطَّالمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاحِرًاتٍ فَأَمْتَعِنُوعُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِيْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ جِلًّ لَهُمْ وِلَا ثُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْقَفُوا وِلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَٱسْأَلُوا مَا أَنْقَقْتُمْ وْلْيَسْأَلُوا مَا أَنْقَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَتْكُمُ بَيْنَكُمْ وْٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ مَعَاقَبْتُمْ فَآثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِعِ مُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا ولَا يَسْرِقْنَ ولَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَقْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنّ وأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ فَبَايِعْهُنَّ وْٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَبْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَحْحَابِ ٱلْقُبُورِ

### سورة الصف

مدنية وهنى اربع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

! سَبَّتِمَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ كَنْمَ مَقْتًا عنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ م إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْضُوضٌ ، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ بَا قَوْم لِمَ تُؤُّذُونَني وَقَدٌ تَعْلَمُونَ أَتِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَبًّا رَاغُوا أَرَاغَ ٱللَّهُ غُلُونَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْقَاسِقِينَ ٣ وَإِنْ قَالَ عِيسَى ٱنْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآنَلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى منَ ٱلتَّوْزاة وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتَى منْ بَعْدِي ٱسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمًّا جَآءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْمٌ مُبِينٌ ٧ رمَنْ أَطْلَمُ مِمِّن ٱلْتُرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ رَعُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ، يُرِيدُونَ لِيُطْفِتُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَنْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورةٍ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٩ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ رِلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذَلُّكُمْ عَلَى تِجَازَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ١١ تُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ¿ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٣ يَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْقَوْرُ ٱلْقَطِيمُ ٣٠ وَأُخْرَى نُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ عَرِيبٌ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِكْوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّونَ

خُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِقَةً مِنْ نَبِي إِسْرَاثِكَ وَكَفَرَتْ طَآثِقَةً فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَعُوا طَاهِرِينَ

# سورة الجمعة 💮

مدينة وهي احدى عشرة آية بشرم الله الرحيم

ا يُسَيِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِيرِ ٱلْحَكِيمِ ا هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَبُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٣ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَخْتَفُوا بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۗ \* ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُرَّتِيهِ مَنْ يَشَاء وْاللَّه ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعظِيمِ ، مَثلُ ٱلَّذِينِ خُبِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ نُمَّ لَمْ يَخْبِلُوهَا كَمَنلِ ٱلْحِمَارِ يَعْمِلُ أَسْعَارًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقُوْمِ ٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٩ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَرْبِيَاء لِلَّهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْنَهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِهَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِيينَ ٨ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاتِيكُمْ ثُمَّ ثُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْقَيْبِ وَّالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 1 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُنْعَةِ فَالسَّعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوةُ فَائْتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ١١ رَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا ٱنْفَصُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُو رَمِنَ ٱللِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ

# ولاده في المنافقين المنافقين المنافقين

مدنيَّة وَهِي أَحَدَّى عَشَرَة آيَة بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

، إِذَا جَآءِكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّك لَرَسُولُهُ وَّاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَانِقِينِ لَكَاذِبُونِ ٣ إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً نَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُون ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَقَرُوا نَطْبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ مَهُمْ لَا يَقْقَهُونَ ﴾ وإذَا رَأَيْتَهُمْ تُجْبِبُكَ أُجْسَامُهُمْ وإنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ حُشُبُّ مُسَنَّدَةً يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ ٱلْعَدُوُ فَآحْدَرُهُمْ قَاتِلَهُمْ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ، وإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُول ٱللَّهِ لَوَّوا رُوسُهُمْ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٩ سَوَآء عَلَيْهِمْ أَسْتَعْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَعْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْقَاسِفِين ٧ فُمُ ٱلَّذِينِ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ولِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ ولَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٨ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأُعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَالُ ولِلَّهِ ٱلْعِرَّةُ ولِرَسُولِهِ ولِلْمُؤْمِنِين ولَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِين لَا يَعْلَمُون ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وِلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غَأُولَآئِك ثُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ نَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ تَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينِ ١١ ولَنْ يُوِّخِرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

#### سورة التغابي

محّبة وهى ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يسَيِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وِلَهُ ٱلْخَبَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَامِرٌ ومنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلأَرْضَ بِٱلْخُقِّ وصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ م يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قبْلُ فَذَاتُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ولَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقالُوا أَبَشر يَهْدُونَنَا فَكَفُرُوا وَتَرَلُّوا وْٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وٱللَّهُ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٧ رَعَمَ ٱلَّذِين كَفرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا فَلْ بَلَى ورَتَّى لتْبْعَثُنَّ ثُمٌّ لَتُنَبُّرُنَّ بِمَا عَبِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ، فَآمِنُوا بِٱللَّهِ ورَسُولِهِ وٱلتُّور ٱلَّذِى أَنْزَلْنَا وْاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٩ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَرْمِ ٱلْجَنْعِ ذَلِك يَوْمُ ٱلتَّعَابُن ومَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ ويَعْمِلْ صَالِحًا يُكَفِّمْ عَنْهُ سَيِّآتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وْٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَائِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ نِيهَا وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ॥ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِنْن ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ١١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّتُنْمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْبُيِينُ ٣ أَلِلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَٱحْدُرُوهُمْ رَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْغُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

هَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ نِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١١ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اللَّهَ عَلَيْهُ وَمَن يُوى شُحِ تَفْسِهُ مَا السَّمَعُةُمْ وَمَن يُوى شُحِ تَفْسِهُ تَأْرِكُكَ ثُمُ النَّهُ عَلِيهُ اللَّهَ تَوْمًا حَسَنًا يُصَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَلَعْفِرْ وَاللَّهَ تَوْمًا حَسَنًا يُصَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَلَعْفِر لَا لِللَّهَ عَرْضُوا اللَّهَ تَوْمًا حَسَنًا يُصَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَلَعْفِر اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### سورة الطلاق

مدنيّة وهي اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

٠, ,

عَلَيْهِنَ حَتَّى يَصَعْنَ حَبْلَهِنَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَ وَأَكِيرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوب وإِنْ تَعَاسَرُهُمْ فَسَدُومِعُ لَهُ أَخْرَى ٧ لِيُنْفِقْ دُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ وَمَنْ فُورِ عَلَيْهِ رِزَّقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِبًا آفَاهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آقَاهَا سَيَعْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ غُسْرٍ يُسْرًا ٨ وَكَأَيِّنَ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرَ وَلَهُ وَلِيلَا مَا أَقَاهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِفُ ٱللَّهُ مَعْدَ عَنْ أَمْرِهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابُهَا عَذَابًا نَكُوا ٩ فَذَاتَكُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَمُلَا أَعْدًا ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَانَا شَدِيدًا وَبَاللَّهُ مَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَانَا شَدِيدًا وَبَاللَّهُ لَهُمْ عَذَانَا شَدِيدًا وَلَقُومُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَانَا شَدِيدًا اللَّهُ لَهُمْ عَذَانَا شَدِيدًا اللَّهُ لَهُمْ عَذَانًا شَدِيدًا اللَّهُ لَهُمْ عَذَانَا شَدِيدًا اللَّهُ لَهُمْ عَذَانَا شَدِيدًا اللَّهُ لَهُمْ عَذَانًا شَدِيدًا اللَّهُ لَهُمْ عَذَانًا شَدِيدًا اللَّهُ لَهُمْ عَذَانَا شَدِيدًا اللَّهُ لَهُمْ عَذَانًا شَدِيدًا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَذَانًا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُمْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### سورة التحريم

#### مدنية وهي اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيَّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحْرِمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَعِى مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَفْرُرْ رَحِيمٌ ٣ قَدْ مَوَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْنَائِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣ وَإِنْ أَسَمَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِةِ حَدِيثًا فَلَمًّا نَبَأْتُ بِهِ وَأَطْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًّا نَبَأَقًا بِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًّا نَبَأَقًا بِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكُ

هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيمُ م إِنْ تَتُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ تُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَطَاقَرَا عَلَيْدِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلآثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيرٌ ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنّ مُسْلَمَات مُؤْمِنَات قَانِتَاتٍ قَآئِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَآئِحَاتٍ ثَيْبَاتٍ وَأَبْكَارًا ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاس وَٱلْحِارَةُ عَلَيْهَا مَلآئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّهَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ م يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُعْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْبِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ 1 يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَانِقِينَ وَأَغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَةَ نُوحٍ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَعَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِياً عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا رَقِيلًا ٱنْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ॥ رضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةً فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آئن لِي عِنْدَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَتِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَيْنِي مِن ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١١ ومَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَعَتْنَا بِبِهِ مِنْ رُوحِنَا وصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتْبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ

TO THE THE PARTY OF THE PARTY O

مكّية وهي ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جزء ۲۹

ا تَبَارَكُ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ رَفُو عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ تَدِيرٌ ٢ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَٱلْخَيَوةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْفَفُررُ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوْتِ مُا رْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فَطُورِ مَ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِمًا وَهُوَ حَسِيرٌ ، ولَقَدْ رَبَّنَا ٱلسَّمَاء ٱلدُّنْيَا بِمَصَادِيمَ وَجَعَلْنَاعَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيمِ ٣ ولِلَّذِينَ كَقَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ، إِذَا أُلْقُوا فِبِهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِمْقًا وَعِيَ تَفُورُ ٨ تَكَادُ تَنَيَّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلِّمَا أَلْقِيَ نبهَا نَرْجٌ سَأَنْهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٩ قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّنْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ كَبِيمِ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَعْجَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ مَا عُتَرَمُوا بِدَنْبِهِمْ فَاتْحُقًا لِأَعْجَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ إنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْقَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وأَجْرُ كَبِيرٌ ٣٠ وَأَسِرُّوا فَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُوا بِعِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّظِيفُ ٱلْخَبِيمُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا نَا مُشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ١٦ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَاء أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَهُورُ ١٧ أَمْ أُمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَآء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَغْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيمِ ١٨ وَلَقَدْ كَدُّبَ ٱلَّذِينَ منْ تَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمِ ١١ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَائَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُسْكِهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ

إِنّهُ بِكُلِّ شَيْه تَصِيمٌ ١٠ أَمْنَ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ١١ أَمْنَ هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رَرُقُهُ بَلَ أَجُوا فِي عُنُورَ الْآ أَمْنَ يَنْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِء أَهْدَى أَمْنَ رَرُقُهُ بَلَ الْجُوا فِي عُنُورِ ١٣ أَمْنَى يَنْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِء أَهْدَى أَمُنَ يَنْشِى سَوِيًّا عَلَى وَجُهِء أَهْدَى أَمُنْ لَكُمْ يَنْشِى سَوِيًّا عَلَى وَجَهِلَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّذِى أَنْشَأَكُمْ وَاللَّذِى وَاللَّكُمْ وَاللَّذِى وَاللَّهُ وَمَنْ مَا وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ مَا وَلِيلَ عَمَلُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ مَعَى أَوْرُوا وَقِيلًا فَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ مَا وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ مَا وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَاللَّهُ وَمَنْ مَا وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ مَا وَلَيْكُمْ وَمَا وَاللَّهُ وَمَالِكُولِ وَمَا اللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمَنْ مَا وَلَا اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ وَمَنْ مَا وَلَا اللَّهُ وَمَنْ مَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِكُوالِ وَاللَّهُ وَالل

# مَّ إِنَّهُ الْعَلَّمُ الْعَلَّمُ مَعْيَةً وهي النتان أَخْسِ

مكّية وهي اثنتان وخبسون آية بِسْمِ آللَّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٣ مَا أَنْتَ بِنِغَتِةِ رَبِّكَ بِجَغْنُونِ ٣ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ٩ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٥ تَسْتُبْصِمُ وَيُبْصِرُونَ لَالْجُرُا غَيْرَ مَمْنُونِ ٩ وَلَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٥ تَسْتُبْصِمُ وَيُبْصِرُونَ ٩ وَأَعْلَمُ المَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللهِ تَعْنَى مَنْ مَنْ عَنْ عَنْ مَنْ أَعْلَمُ بِأَنْهُ عَنَو اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَيْمِ ١٠ وَلَا لَوْ تُحْمِنُ مَنْكُومِنُونَ ١٠ وَلَا تُعْلَى عَلَيْهِ عَلَيْ مِنْ عَنْ اللهِ وَنِينَ ١٠ وَلَا مَنْ إِنْ مَنْ وَلِهُ عَنْ اللهِ وَنِينَ ١٠ وَلَا مَلْ وَنِينَ ١٠ وَلا اللهِ عَنْ اللهِ وَنِينَ ١٠ وَلا اللهُ المُونَافِمُ مَنَا اللهُ ال

بَلَوْنَا أَفْحَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَبُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١٨ وَلَا يَسْتَغْنُونَ 11 فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآثِمُونَ ٢٠ فَأَصْبَعَتْ كَالصَّريم ٣١ فَتَنَادَوْا مُصْجِينَ ٣٢ أَن ٱغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٣٣ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَعَاتَمُونَ ١٠ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينْ ٥٠ وَعَكَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ٢٠ فَلَمًّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ٢٠ بَلْ خَرْ، تَعْرُوهُونَ ١٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَيِّحُونِ ٢٩ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا طَالِمِينَ ٣٠ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ على بعْصِ يَتَلَاوِمُونِ ٣١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٣٣ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَبْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبْنَا رَاغِبُونَ ٣٣ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون ٣٠٠ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ هِنْكَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٠ أَفَجُعَلْ ٱلْمُسْلِمِينِ كَٱلْمُجْرِمِينِ ٣٣ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدُرُسُونِ ٣٨ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ٣٩ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْفيامةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۴٠ سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا؛ فَلْيَأْتُوا بِشُركَآئِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٦ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ وِيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٠ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْن إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ٢٠ فَذَرْنِي ومَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ٥٠ وأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ٢٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمِ مُثْقَلُونَ ٤٠ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْعَيْبُ مَهُمْ يَكُتُبُونَ ٤٨ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وهُو مَكْظُومٌ ٢٩ لَوْلًا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآء وهُوَ مَذْمُومٌ ٥٠ فَأَجْتَبَاهُ رَدُّهُ تَجَعَلُهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٥ وَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِعِمْ لَمَّا سَبِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجَنْنُونَ ١٠ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

مضّية وهي اثنتان وخبسون آية بشم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحَاقَةُ م مَا ٱلْحَاقَةُ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاقَةُ م كَذَّبَتْ ثَبُودُ وَعَالَّ بِٱلْقَارِعَةِ ه نَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ٩ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيم صَرْصَر عَاتِيَة ٧ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ رَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِمهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَارُ نَعْلِ خَارِيَةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِبَةِ ٩ وَجَآء فِرْعَوْنُ ومَنْ قَبْلَهُ وَٱلْمُرْتِفِكَاتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهمْ فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ١١ إِنَّا لَبًّا طَغَى ٱلْبَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجُارِيَةِ ١٣ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً رَعِيبَهَا أُذْنَّ وَاعِيَّةٌ ٣ فَإِذَا نُغِعَ فِي ٱلصُّورِ نَهُمَّةً وَاحِدَةً ١٠ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَهُ ١٠ فَيوْمَثِدَ وَتَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٦ وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءَ نَهِيَ يَوْمَئِدٍ واهِيَةٌ ١١ وٱلْمَلَكُ على أَرْجَآئِهَا وَيُعْبِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَثِيدٍ ثَمَانِيَةً ١٨ يَوْمَثِيدِ نُعْرَضُون لَا تَعْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ١٠ فَأَمًّا مَنْ أُرتِيَ كِتَابَّهُ بِيَبِينِهِ فَيَقُولُ هَأَوْمُ ٱقْرَوا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّهُ ٢١ نَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاهِيَةٍ ٢٣ فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ ٣٣ تُطُونُهَا دَانِيَةٌ ٣٠ كُلُوا رَٱشْرَبُوا هَنِنَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ في ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ١٥ وأمًّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِنَابِيَهُ ٢٩ وِلَمُ أَدْرٍ مَا حِسَابِيَهُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَهُ ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ حُذُرهُ فَغُلُوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْجَيِمَ صَلُّوهُ ٣٦ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلَا يَحْشُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣٠ فَلَيْسَ لَهُ

5

# سورة المعارج

مَضَيَة وهي اربع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَأَل سَآئِلٌ مِعَذَابٍ واقِع ٣ لِلْكَافِرِين لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ٣ مِنَ ٱللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ٣ تَعْرَجُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَٱلرُّوجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَان مِقْدَارُهُ خَسْمِين أَلْفَ الْمَعَارِجِ ٣ تَعْرَجُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَٱلرُّوجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَان مِقْدَارُهُ خَسْمِين أَلْفَ سَنَةٍ ه فَأَصْبِمْ صَبْرا جَمِيلًا ٩ وَتَكُونُ آلِجُهَمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ٩ وَتَكُونُ آلِجُهَالُ كَالْعِهْنِ ١٠ ولا يَسْأَل حَمِيمً تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْمِهْنِ ٩ وَتَكُونُ آلِجُهِمْ لَوْ يَقْتَدِى مِنْ عَدَابٍ يَوْمَيْدٍ بِمَنِيمِ ١١ حَمِيمًا وَصَاحِبَتِهِ وَأَلْحِيمُ لَوْ يَقْتَدِى مِنْ عَدَابٍ يَوْمَيْدٍ بِمَنِيمِ ١١ حَمِيمًا ثُمْ وَصَاحِبَتِهِ وَأَلْتِهِ ١١ وَتَصِيلَتِهِ ٱلنِّتِي ثُورُونِهِ ١٤ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمْ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١١ وَنَصِيلَتِهِ ٱلنِّي تُولُونِهِ ١٤ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمْ وَصَاحِبَتِهِ وَالْحَمَ وَمَنْ فَي ٱللَّوْصُ وَمِيلًا لَهُمْ وَمَنْ أَنْهُمْ وَمَنْ أَلْمَالًا ٢٠ وَمَنْ فِي ٱلشَّرَى ١١ وَتَصِيلُتِهِ ٱلْمُعْلِينَ عَلْمَاعًا ١٠ إِنَّا اللَّهُمَ اللَّمُ جَرُوعًا إِنَّا اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمُ ١١ وَمَن اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهِمُ ١١ وَالْمَالُونَ ٣٤ ٱلْمُصَلِينَ ٣٣ ٱلْمُعَلِينَ ٣٣ ٱلْمُعَلِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمُ اللَّهُ وَلَامًا عَلَى اللَّهُ عَلَى صَلَوتِهُمْ اللَّهُ اللَ

دَآثِيْونَ عِنْ وَآلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّى مَعْلُومْ هِ لِلسَّآثِلِ وَآلَحَوْرُومِ ٢٩ وَآلَّذِينَ هُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالْحِينَ هُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٢٨ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ٢٨ وَآلَّذِينَ هُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٣٠ إِلَّا عَلَى أَرْواجِهِمْ حَافِظُونَ ٣٠ وَآلَّذِينَ هُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٣٠ وَآلَّذِينَ هُمْ لِقَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَاثِكَ هُ ٱلْعَادُونَ ٣٣ وَآلَّذِينَ هُمْ قَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَانِطُونَ ٣٠ وَآلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُعَانِطُونَ ٣٠ وَقَلْدِينَ كَثُورُوا يَبَلْكُ مُهْطِعِينَ ٣٠ عَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَمَّةَ لَيْكُونَ ٣٠ عَلَى أَنْ نُبَكِلًا خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنْ يَسْبُرقِينَ وَمُونَ آلَشَمَالِ عِزِينَ ٣٨ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ وَمَا خَنْ يَسْبُرقِينَ وَالْمَعْمُ وَمَا خَنْ يَسْبُرقِينَ وَعَنَى إِلَّا لَقَادِرُونَ ١٩ عَلَى أَنْ نُبَكِلً خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنْ يَسْبُرقِينَ ٣٤ عَلَى أَنْ نُبَكِلً خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنْ يَسْبُرقِينَ ٣٤ عَلَى أَنْ نُبَكِلً خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنْ يَسْبُرقِينَ عَلَى أَنْ نُبَكِلً خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا خَنْ يَعْشَارُونَ ٣٤ عَلَى أَنْ نُبَكِلًا كَيْرُا مِنْهُمْ وَمَا خَنْ يَعْدُونَ ٣٤ عَلَى أَنْ نُبَكِلًا يَوْمُهُمْ ٱلْذِي يُوعَوْنُ ٣٤ عَلَى أَنْ يُعْمَلُونَ عَلَى أَنْ يُعْرَفُونَ وَالْمَالُونَ يُوعَلُونَ عَلَى أَنْ يُعْمُونَ وَالْمَالِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونَ عَلَى الْكُولُولُ وَلَالًا يُوعَدُونَ ٣٤ عَلَى أَنْ يُعْمُونَ يَوْعُونُونَ ٢٤ عَلَى أَنْ يُعْرَفُونَ وَلِكُونَ عَلَى أَنْ يُعْرَفُونَ لَكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُمُونَ عَلَى أَنْ يُعْمُونَ وَلَكُونَ لِكُونُ وَلَعُونَ عَلَى أَنْ وَلَهُمْ لِلْكُونُ وَلَعُونُ وَلَا عَلَى أَنْ يُعْرَفُونَ وَلَكُونُ وَلَا عُمْ وَلَا عَلَى أَنْ يُعْمِينَ وَلَا لَالِهُ وَلِي الْعُونُ وَلِهُ عَلَى أَلُونُ وَلُولُوا يُوعُونَ وَلَا الْعُولُولُ

## ہ 🗯 سورۃ نوح 🜣 ہ

مكّية وهى تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِعِ أَنْ أَنْدِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيم أَلِيمٌ ٣ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٣ أَنِ آعَبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ نُنْوِيكُمْ وَيُوَّزِّكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآء لَا يُرَّحِّرُ لُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي مَعْرُتُ قَوْمِي لَيْلًا

وَتَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآ مِي إِلَّا فَرَارًا ١٠ رَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْنُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَوُّوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارًا اثم إتى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٨ ثُمَّ إتى أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ٩ نَقُلْتُ ٱسْتَقْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَقَّارًا ١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ١١ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارُا ١١ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَق ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّبْسَ سِرَاجًا ١٩ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ويُعْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وْٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا نِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوجٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَوْدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ٢١ وَمَكُوا مَكُوا كُبَّارًا ٣٦ وَقَالُوا لَا تَذَرِّنَّ آلهَتَكُمْ وَلَا تَذَرِّنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ٣٣ وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ١٣٠ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَوْدِ ٱلظَّالِيِينَ إِلَّا ضَلَالًا ٢٥ مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ أُغْرِتُوا نَأَدْخِلُوا نَازًا ٢٦ فَلَمْ يَعِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٧ وقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ٢٨ إِنَّكَ إِنْ تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَللْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا



ا قُلْ أُوحَى إِنَّ أَنَّهُ ۗ ٱسْتَعَعَ نَقَرُّ مِنَ ٱلْجِينِ فَقَالُوا إِنَّا سَبِعْنَا قُوْآنًا تَحَمَّا

r يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَآمَنًا بِعِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَتِّنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ وَأَنُّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وأنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ٨ زَأَنًا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآء فَوَجَدُنَاهَا مُلثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا 1 وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ فَمَنْ يَسْتَبِع ٱلْآَنَ يَكِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ زَأَنًا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِخُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُتًا طَرَآئِقَ تَدَدًا ١١ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَوَبًا ١١٣ وَأَنَّا لمًّا سَبِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنَّا بِعِ فَمَنْ يُؤْمِنْ مَرِّيِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ تَهَنَّ أَسْلَمَ فَأُولَآثِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا ١٥ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٦ وأَن لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَقًا ١٧ لِنَفْتِنَهُمْ فِيدِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْمِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٨ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعْ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ وَأَنَّهُ لَبًّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي ولا أَشْرِكَ بِعِ أَحَدًا ١٦ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ٢٣ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٣٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدُّا ٣٠ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ ٱللَّهِ ورسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٥ حَتَّى إِذَا رَأَوًا مَا يُوعَكُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَصْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٢٦ فَلْ إِنْ أَدْرِى أَقريبُ مَا نُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْقَيْبِ نَلَا يُظْهِمُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ٢٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ١٨ لِيَعْلَمَ أَنْ تَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ
رَبِهِمْ وَأَحْمَى كُلَّ شَيْء عَدَدًا



#### مكتة وهى عشرون آية بسم ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

 ا يَا أَيُّهَا ٱلْهُزَّمَلُ ٢ قُمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٣ نِصْفَهُ أَو ٱنْفُصْ مِنْهُ قَلِيلًا م أَوْ زِدْ عَلَيْدِ ورَتِّلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ تَوْلًا تَقِيلًا ١٠ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وطْأً وَأَتْوَمُ قِيلًا ٧ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ٨ وَادْكُم ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١ رَبُّ ٱلْمَشْرِق وَٱلْمَعْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَا تَّخِدُهُ وَكِيلًا ١٠ وْآصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ فَجُورًا جَبِيلًا الله وَذَرْنِي وَالْمُكَدِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ ومَهَلْهُمْ تَلِيلًا ١١ إِنَّ لَكَيْنَا أَنْكَالًا وَجَيِبًا ١٣ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِبِمًا ١٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ١٥ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٩ نَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٠ نَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرُّتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا ١٨ ٱلسَّمَآء مُنْقَطِرٌ بِعِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ١٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ نَمَنْ شَآءَ ٱتَّغَذَ إِلَى رَبِّعِ سَبِيلًا ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْثَى ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْفَهُ وَطَآثِفَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَا قُرَأُوا مَا تَيَسَّمَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَصْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَالْتَرَأُوا

مَا تَيَسَّمَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآفُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ تَرْضًا حَسَنًا وَمَا لَقَرَمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُوا اللَّهِ عُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ





# مصِّيّة وهي خمس وخمسون آية يسم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيم

ا يَا أَيُهَا ٱلْمُدَّقِرُ الْ فَمْ فَأَذِرْ الْ وَرَدَكَ فَكْتِرْ الْ وَثِيَابَكَ فَطَهِمْ ، وَآلَوْجُوَ فَاعْجُمْ اللّهِ وَيَابَكَ فَطَهِمْ ، وَآلَوْجُوَ فَاعْجُمْ اللّهِ وَيَابَكَ فَطَهُمْ اللّهِ وَاللّهُ وَمَا عَمْلُنا عِدْتُهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا عَمْلُكُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَمْلُكُ وَمَا عَمَالًا اللّهُ وَمَا عَمَالًا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَمْلُكُ وَمَا عَمْ اللّهُ وَمَا عَمَا اللّهُ وَمَا عَمْ اللّهُ عَلَى وَمَا عَمْ اللّهُ اللّهُ وَمَا عَمْ اللّهُ وَمَا عَلَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَمْ اللّهُ وَمَا عَلَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا عَلَاللّهُ وَمَا عَلَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا الللّهُ وَمَا اللّهُ الللّهُ وَمَا الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دِكْرَى لِلْبَشِ ٣٠ كَلَّا وَٱلْقَتَمِ ٣٦ وَٱللَّيْلِ إِذَا أَذْبَرَ ٣٧ وَٱلصَّعْ إِذَا أَسْفَمَ اللَّهَ الْإِ الْمَقَلَمُ ٣٨ وَلَكُمْ اللَّهَ الْإِ الْمَقْرَ ٣٨ وَلَكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ ٣٨ إِلَيْهَ الْإِحْدَى ٱلْكُبَي ٣٨ كَذِيرًا لِلْبَشِي ٣٠ لِمَنْ شَآء مِلْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَرْ يَتَأَخَّرَ ١٩ كُلُّ تَفْسِ مِنَا كَسَبَتْ رَحِيتَةً إِلّا أَضَابَ ٱلْيَقِينِ ٣٦ فِ جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُون عَنِ ٱلْمُحْرِمِين ٣٦ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ٣٦ قَالُوا لَمْ نَكْ مِن الْمُصْلِين ٥٦ وَلَمْ لَكُ مِن الْمُحْرِمِين ٣٦ وَكُنَّا يَخُوضُ مَعَ ٱلْتَآتِفِينِ ٧٦ وَكُنَّا يَخُوضُ مَعَ ٱلْتَقَعْفِمُ مُ الْمُسْرَقِيقِ ٨٠ وَتَى ٱللَّهُ حُرَةٍ مُعْرِفِينِ ١٥ كَأَنَّهُمْ حُمُّ مُنْ عَنْ وَالْمُونِيقِ مِنْهُمْ أَنْ يُوتُحَى خَصُفًا مُسْتَنْفِرَةً وَرَقْ مِنْ قَسْرَرَةٍ ٣٦ وَمَلَ اللَّهُ عَنِ ٱللَّهُ عُنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ تَدُعُونُ مَنْ عَنْ يَكُلُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَلَا اللَّهُ مَنْ أَقُلُ ٱللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ أَقُلُ ٱلللَّهُ مَنْ أَقُلُ ٱلللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ أَقُلُ ٱللَّهُ عَنِي وَأَهُلُ ٱللَّهُ مِنْ أَقُلُ ٱلللَّهُ مَنَ أَقُلُ ٱللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ أَقُلُ ٱللَّهُ مَنْ أَقُلُ ٱللَّهُ مَن مَا اللَّهُ مَنْ أَقُلُ ٱلللَّهُ مَن أَقُلُ ٱللَّهُ مِنْ أَقُلُ ٱلللَّهُ مَن أَقُلُ ٱللَّهُ مَن أَقُلُ ٱلللَّهُ مَنَ أَقُلُ ٱلللَّهُ مَنُ أَقُلُ ٱللْعُفْرَةِ مُنْ أَقُلُ اللَّهُ مَنْ أَقُلُ ٱلللَّهُ مَنْ أَقُلُ ٱللْعُلُونَ وَالْعُنْ الْعُنْ الْعُلُونَ الْقُولُونَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ أَقُلُ ٱلللَّهُ مَنْ أَقُلُ ٱللْعُمْ وَالْعُلُولُ الْعُمُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُونَ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ مُنْ أَعْلُ ٱللْعُمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُمُ الْعُلُولُ الْعُمُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْع

## سورة القيامة

محّية رهى ارىعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَقْسِمُ مِدُوم آلْقِيَامَةِ ٣ وَلا أَقْسِمُ بِّالنَّقْسِ آللَّوْامَةِ ٣ أَيَّحْسَبُ آلْإِنْسَانُ أَن لَن كَبَعَعَ عِظَامَهُ ٣ بَلَى تَادِرِين عَلى أَن نُسَوِّى بَنَانَهُ ٥ بَلْ يُرِيثُ أَن لَن يَجْمَعُ بَنَانَهُ ٥ بَلَ يُومُ آلْقِيَامَةِ ٧ قَإِذَا بَرِق ٱلْبَصَمُ ٨ وحَسَف ٱلْقَمَمُ ١ وجِيعَ آلشَّنْسُ وَّالْقَمَمُ ١٠ يَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ أَيْنَ آلْمُسْتَقَمَّ ١٣ يُنَبِّأُ آلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ أَلْنَ يَعْمَدُ ١٠ يَعْمُلُ آلْقَى مَعَادِيرَهُ ١٠ لَذَهُمَ وَأَخْرَ ١٤ بَلِي آلْإِنْسَانُ عَلَى تَفْسِعِ بَصِيرَةً ٥١ وَلَوْ ٱلْقَى مَعَادِيرَهُ ١٩ لَا تُحَرِّلُ بِعِ لِسَانَكَ لِتَبْعِلُ بِعِ ١١ إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَخُرْآنَهُ ١٨ فَإِذَا وَلَا لَقِي مَعَادِيرَهُ ١١ لَا لا يَتْحِبُلُ بِعِ ١١ إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَخُرْآنَهُ ١٨ فَإِذَا الْمَعْمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

3/6

قَرَأْتَاهُ فَاتَّفِعْ قُرْآنَهُ ١٩ فُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كُلَّا بَلُ يُحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ١١ وَوَجُوهُ يَرَمَيْدِ كَاصِرَةً ٣٣ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ١٩ وَوَجُوهُ يَرَمَيْدِ كَاصِرَةً ٣٣ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ١٩ وَوَجُوهُ يَرْمَيْدِ كَاصِرَةً ٣٣ إِنَّا بَلَقَتِ ٱلسَّانُ بِالسَّاتِ ٣٠ وَٱلْتَوْاتِي ٢٧ وَقِيلَ مَنْ رَانِ ٢٨ وَظَنَّ أَنْهُ ٱلْفِرَاتُ ٣٠ وَٱلْتَقْتِ ٱلسَّانُ بِالسَّانِ ٣٠ اللَّي ٣٠ وَرَبِّكُ يَرْمَيْدِ ٱلسَّانُ بِالسَّانِ ٣٠ اللَّي ٢٨ وَرَبِّكُ يَرْمَيْدٍ ٱلسَّانُ بَالسَّانُ ٣٠ فَكُنَ وَقُولً ٣١ وَاللَّي مَنْ رَانِ ٢٨ وَمَرْ مَنْ مَنْهُ الْوَلِي ٢٠ اللَّهُ عَلَى ١٣ فَمُ أَوْلَى لَكَ قَاوَلَى ٣٠ فُمْ أَوْلَى لَكَ قَاوَلَى ٣٠ فُمْ أَوْلَى لَكَ قَاوَلَى ٣٠ فُمْ أَوْلَى لَكَ قَاوَلَى ٣٠ فَمْ أَوْلَى لَكَ قَاوَلَى ٣٠ فَمْ أَوْلَى لَكَ قَاوَلَى ٣٠ فَمْ كَانَ عَلَيْكَ مَنْ مَنِي يَعْنَى ٣٠ فَكُنَ مَنْ مَنِي يَعْنَى ٣٠ فَمْ الرَّوْجَيْنِ ٱلدُّورُجَيْنِ ٱلدُّكَمَ وَٱلْأَنْتَى ٣٠ أَلَيْسَ كَانَ عَلَقَةً تَعْمَلَى فَسَوَى ٣٠ تَجَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلدُّكُمْ وَٱلْأَنْتَى ٣٠ أَلَيْسَ كَلَى يَقَالِكُ فَعَلَى مَنْهُ الرَّوْجَيْنِ ٱلدُّكُمْ وَالْأَنْتَى ٣٠ أَلَيْسَ كَانُ عَلَقَةً عَمْنَ مَنْهُ عَلَى مَنْهُ مَرْمُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُ عَلَيْلُ مِنْهُ الرَّوْجَيْنِ ٱلدُّكُمْ وَٱلْأَنْتَى ٣٠ أَلَيْسَ كَلَالِكُ بِقَالِمِ عَلَى مَنْهُ لَا لَوْدُ عَيْنِ الدُّكُمْ وَٱلْأَنْتَى ٣٠ أَلَيْسَ لَكُولُولُ لِكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِكُولُ لَكُولُ لَكُولُكُمْ وَالرَّونُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُولُكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُكُولُ لَكُولُولُ لَولُولُولُ لَكُولُ لَلْكُولُكُولُولُكُمُ لِلْكُولُ لِلْكُولُولُولُكُولُولُولُولُولُو

#### سورة الانسان

31

مكّيّة وهي احدى وثلثون آية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قَلُ أَتِّى عَلَى ٱلْإِنْسَانِ حِينْ مِنَ ٱلدَّهُمِ لَمُ يَكُنْ شَيْئًا مَدْ عُورًا ٢ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نَطْعَةِ أَمْشَاءٍ تَبْتَلِيهِ تَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنَّا عَدْيْنَاهُ ٱللَّهِ مِسَالًا لَمُعْتَرِدِنَ سَلاسِلُ مَكَنْ الْمُعْتِدِنَ اللَّمَا اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عِبْدُنَ اللَّهُ عَلَيْرًا ٥ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُأْسِ كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا ٩ عَنْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُعْتِرُونَهَا تَغْقِيرًا ٧ يُونُونَ بِٱلنَّذُورِ وَيَعْلَمُونَ عَلَيْ مَنْ كُلُن مَنْ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِيهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَعْمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حَبِيهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَعِيمًا وَيُعْمِرُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حَبِيهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيُعِيمًا وَيُعِيمًا اللَّهُ لَا نُورِيكُ مِثْكُمْ جَرَآء وَلا شُكُورًا ١٠ إِنَّا يَوْمِ لَقَامُ عَلَى مِنْ وَبِنَا يَوْمًا عَبُومًا قَمْطُودِيرًا ١١ وَوَعَامُ ٱللَّهُ شَرَّ وَلِكَ الْمَرْوَرَ ١١ وَيَعْلَمُ عَلَى مَنْ وَبَنَا يَوْمًا عَبُومًا قَمْطُودِيرًا ١١ وَوَعَامُ أَلِكُ هُمْ حَرَآء وَلا شُكُومً وَلَا الْمُسَالَّ عَنْ وَلِكُ الْمُرْسَا عَنْطُودِيرًا ١١ وَعَلَامُ مَنْ وَلِكُ الْمَرْوَلَ ١١ إِنْ الْمُولَا عَبُومًا عَبُومًا عَبُومًا عَنْمُومًا اللَّهُ شَرَّ وَلِكُ الْمُؤْمِولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُمْ وَلَكُومًا وَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَالًا اللَّهُ مَن وَبَقَالًا عَلَى مُوالِكُمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ الْمُعْلَى الْمُولِيلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِيلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْعُلِيلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نَصْرَةً وَسُرُورًا ١٦ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ١٣ مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا رَمْهَرِيرًا ١٠ وَدَافِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ تُطُونُهَا تَذْلِيلًا ١٥ رَيْطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ تَوَارِيرَ 19 قَوَارِيمَ مِنْ فِضَّةٍ قَدُّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٠ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجّْبِيلًا ١٨ عَيْنًا بِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١١ رِيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانْ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوُّلُوا مَنْثُورًا ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِبرًا ri عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُصْرٌ وإِسْتَبْرَقْ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِشَةِ وَسَقَاهُمْ رَتُهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ٣٣ إِنَّ هَذَا كَانِ لَكُمْ جَزَآء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٣٣ إِنَّا فَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْك ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ٣٠ فَأَصْبِرْ لِخُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ٢٥ وَٱذْكُم ٱسْمَ رَتِكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٢٦ وَمِنَ ٱللَّيْلِ نَا عُجُدُ لَهُ وَسَتِحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ١٧ إِنَّ عَوُلآ ﴿ لَجِبُّونَ ٱلْقَاجِلَةَ وَيَكُرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ١٨ نَعْنُ خَلَقْنَاهُمْ وشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْنَا بَدَّلْنَا أَمْمَالَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٦ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً نَمَنْ شَآء ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٣٠ رَمَا تَشَآزُن إِلَّا أَنْ يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣١ يُدْخِلُ مَنْ يَشَآء فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّالِبِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَانًا أَلِيمًا

#### سورة المرسلات

مَضَيَّة وهي خمسون آية يشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَاتِ غُرْفًا ٣ فَٱلْقَاصِقَاتِ عَصْفًا ٣ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ٣ فَٱلْفَارِقَات عَنْقًا مَ فَٱلْفَارِقَات عَنْقًا مَ فَأَلَا لَوْ فَكُرًا ٣ فَكُرًا أَوْ فَكُرًا ٧ إِنَّمَا تُوعَدُرنَ لَوَاتِغُ ٨ فَإِذَا

ٱلتُّجُومُ طُبِسَتْ 9 وَإِذَا ٱلسَّمَآ؛ فُرجَتْ ١٠ وإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١١ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِتَتْ ١١ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتْ ١٣ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْقَصْلِ ١٥ وَيْلٌ بَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَرْلِينَ ١٧ ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ الآخِرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالنَّحْرِمِينَ ١٩ وَيْلٌ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ غَلْقُكُمْ مِنْ مَا مَهِينِ ١١ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينِ ٢٢ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ٣٣ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٢٠ رَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ نَجْعِلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٦ أَحْيَآ، وَأَمْوَاتًا ٢٧ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ ما ﴿ فُواتًا ١٨ ويْلُّ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ٢٩ إِنْظَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ مِهِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ٣١ لَا ظلِيلٍ ولا بُغْيى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفَّرٌ ٣٣ وَيْلُّ يَوْمِئِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٠ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ٣٦ وَلَا يُؤُذِّنُ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُون ٣٠ ريْلٌ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينِ ٣٨ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وٱلْأَوْلِينِ ٣٩ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ٢٠ وَيْلٌ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَدِّبِينِ ١٦ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينِ فِي طِلَالِ وغُيُونِ ٣٦ وَفَوَاكِمَ مِمَّا يَشْتَهُونِ ٣٦ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِنَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ وَمُ وِيْلٌ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينِ ٢٩ كُلُوا رَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُعْرِمُونَ ١٠٠ وَيْلَ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ وَإِذَا تِمل لَهُمُ ٱرْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ٢٩ وَيْلُ يَوْمَثِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ فَبِأَتِي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

#### سورة النبا

, 💿 🔒

مكيّة وهي احدى واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جزء ٣٠

ا عَمَّ يَنَسَآءُلُونَ ٣ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٣ ٱلَّذِي فِمْ فِيعِ مُخْتَلِفُونَ م كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٩ أَلَمْ خَبْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ٧ وَٱلْجِبَالَ أُوْتَاذًا م وَخَلَقْتَاكُمْ أَزْوَاجًا ٩ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وجَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِبَاسًا ١١ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١١ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ١٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ١٠ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً تُجَّاجًا ١٥ لِغُعْرِجَ بِعِ حَبًّا ونَبَاتًا ١٦ وَجَنَّاتٍ أَلْقَافًا ١٧ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ١٨ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّور فَتَأْتُونَ أَفْواجًا ١٦ وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَنْوَانًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَال فَكَانَتْ سَرَابًا ٢١ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ٢٢ لِلطَّاعِبِينَ مَآبًا ٢٣ لَابِثِينِ فِيهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَكُوتُونَ فِيهَا بَرُّدًا ولا شَرَابًا ٢٥ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَّاقًا ٢٦ جَزَآء رِفَاقًا ٢٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُون حِسَابًا ٢٨ وكَذَّبُوا بِآيَاتِمَا كِذَّابًا ٢٩ وكُلَّ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ كِنَابًا ٣٠ فَذُرقُوا فَلَنْ نَرِيذَكُمْ إِلًّا عَذَابًا ٣١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازا ٣٣ حَدَآئِقَ وأَعْنَابًا ٣٣ وكَوَاعِبَ أَتْرَابَا ٣٣ وَكَأْسًا دِهَافَا ٣٥ لَا بَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا ولَا كِذَّابًا ٣٣ جَزَآء مِنْ رَبِّكَ عَطَآء حِسَابًا ٣٧ رَتِ ٱلسَّمَوَات وٱلأَرْضِ وَمَا بَبِّنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَبْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَغُومُ ٱلرُّوحُ وٱلْمَلَائِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٦ ذَلِكَ ٱلدُّومُ ٱلْحُقُّ فَمَنْ شَآء ٱتَّقَدَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ١٦ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْ؛ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ أَلْكَافِمُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا

#### /۱۵۵ همهمه همه هم در در در چرې د ه **سورة النازعات**



#### مكيّة رهى ست واربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

 ١ وٱلنّازعَاتِ غَرْقًا ٢ وٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ٣ وٱلسَّابِعَاتِ سَبْعًا ٤ فَٱلسَّابِقَات سَبْقًا ۚ ه فَٱلْمُكَتِرَاتِ أَمْرًا لا يَوْمَ نَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ لا تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ٨ قُلُوبٌ يَوْمَثِذِ وَاجِفَةٌ ٩ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ١٠ يَقُولُونَ أَثِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١١ أَرْدَا كُنَّا عِظَامًا نَعِرَةً ١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٣ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٠ فَإِذَا ثُمُّ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٥ عَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١١ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ١١ إِنْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١٨ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكِّى ١٩ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ٢٠ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ١٦ فَكَذَّبَ وَعَصَى ٢٣ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ٢٣ نَحَشَرَ فَنَادَى ٢٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ١٥ فَأَحَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ٢٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةُ لِبَنْ يَغْشَى ٢٧ أَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ "السَّبَآ، بَنَاهَا ٢٨ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ٣٠ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَحْرَجَ مُحَاهَا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ٣٣ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٣ فَإِذَا جَآءِتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٥ يَوْمَ يَتَذَكَّمُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٦ رَبْرَرَتِ ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ فَأَمَّا مَنْ طَعَى ٣٨ رَآثَرَ ٱلْخَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ ٱلْجِيِّيمَ هِيَ ٱلْمَأْوِي ٢٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى ١٩ فَإِنَّ ٱجْمَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ٣٣ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٣٣ نِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا جَمَ إِنَّى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا وَمَ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَكْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ مُحَاهَا

अराजान्त्रात्माता हाता । अराजान्त्रात्मा



#### سورة عبس



مصِّية وهي اننتان واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَبْسَ وَتَوَلَّ ٣ أَنْ جَآءَهُ ٱلْأَعْنَى ٣ وَمَا يُوْرِيكَ لَعَلَّهُ يَرَّحُى ٩ أَوْ يَكُسُ وَمَا يَكْرِيكُ لَعَلَّهُ يَرَّحُى ٩ أَوْ يَكُسُ وَمَا لَكُلُّ مِنْ الْمَنْعُنَى ١ فَالْتَ لَهُ تَصَدَّى ٧ وَمَا عَلَيْكُ أَلَا يَرَّحُى ٨ وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَى ٩ وهُوَ يَخْشَى ١٠ فَالْتَ عَنْهُ تَلَهًى الْاَيْرَ الْاَيْتِ عَنْهُ عَلَيْكُ أَلَا يَرَّحُوهُ ٣١ فَيْنَ شَآءً ذَكَرَهُ ١١ فِي خُعُفِ مُكُومَةٍ لَلَّهُ مَا مَنْ خُلُومَ يُومَ مُورَةٍ ١١ فَيْلَ ٱلْإِنْسَانُ مَا أَكُومَ لَا مَنْ نُطْقَةٍ ١١ عَبْلَ ٱلْإِنْسَانُ مَا أَكُمْ وَلَا مِرْزَةٍ ١١ فَيْلَ ٱلْمُونَ ١٠ فُمْ ٱلسَّبِيلَ ١١ مِنْ نُطْقَةٍ ١١ عَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ١٠ فُمْ ٱلسَّبِيلَ ١١ مَنْ أَيْ سَمْ عَلَقَهُ لَا لَمْ الْمَنْ اللهِ مَا أَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ مَا أَنْ مَبْبُنَا ٱلْمَاءَ مَبًا ١٩ فُمْ أَمَانَهُ فَأَنْبَهُ ١١ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَبْرُو اللهُ ١١ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَبْرُ وَقُصْبًا ٢٩ وَزَيْتُونُ ١٩ فُمْ أَمَانُهُ عَالَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى ١٩ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَرَوْهُ مَوْمُولُو عَلَيْهَا عَبَرَةً عَلَى اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَرَوْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَرَوْهُ عَلَى اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَوْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### مكَيْة وهى تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلشَّيْسُ كُوْرَتُ ٣ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱلْكَكَرَتُ ٣ وَإِذَا ٱلْجِبَالِ سُيِّرَتُ ٩ وَإِذَا ٱلشِّيْسُ كُوْرَتُ ٩ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حَشِرَتُ ٩ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ٧ وَإِذَا ٱلنِّجَالُ مُجْرَتُ ١ وَإِذَا ٱلْمُورُودَةُ سُيْلَتُ ١ وَإِذَا ٱلْجَيْمُ سُقِرَتُ ١٠ وَإِذَا ٱلْمُعَلِّدُ ١٠ وَإِذَا ٱلْجُعِيمُ سُقِرَتُ ١١ وَإِذَا ٱلْمَعْبَلُ ١٤ وَإِذَا ٱلْجُعِيمُ سُقِرَتُ ١١ وَإِذَا ٱلسَّبَاءُ كُشِطَتُ ١١ وَإِذَا ٱلْجُعِيمُ سُقِرَتُ ١١ وَإِذَا ٱلسَّبَاءُ كُشِطَتُ ١١ وَإِذَا ٱلْجُعِيمُ سُقِرَتُ ١١ وَإِذَا ٱلسَّبَاءُ كُشِطَتُ ١١ وَإِذَا ٱلْجُعِيمُ سُورَتُ ١١ وَإِذَا ٱلسَّبَاءُ كُشِطَتُ ١١ وَإِذَا ٱلشَّيْمِ إِلَّا أَنْ الْجُعِيمُ ١١ وَأَلْلُمْ إِذَا عَسْعَسَ ١١ وَٱلصَّجْ إِذَا تَمَقَّسَ ١١ إِنَّهُ لَقُولُ الْجُورِ ٱلْكُمْ أَنْ يَشْتَوْمَ ١٢ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْقَبْلِ مِحْبُلُونِ ١٢ وَمَا هُو عَلَى ٱلْفَرْتِ ٱلْمُبِينِ ١٣ وَمَا هُو عَلَى ٱلْقَبْلِ مَصَادِيمُ مُعِيمِ ١٢ وَمَا هُو عَلَى ٱلْقَبْلِ وَمَا مُولَا لِمُعْلَى وَجِمِم ٢٠ وَمَا هُو عَلَى ٱلْقَبْلِ وَحَمْمُ ١٢ وَمَا هُو عَلَى ٱلْفَالِ وَجَمِم ٢٠ وَمَا عُولُولُ شَبْطَانِ رَحِمِم ٢٠ وَمَا عُولَ عَلَى ٱلْفَالِيمِنَ ١٤ وَمَا تَشَارُانَ إِلاَّ أَنْ يَشْتَهُمَ ٢٠ وَمَا تَشَارُانَ إِلَّا أَنْ يَشْتَهُمَ مَا ٢٠ وَمَا تَشَارُانَ إِلَّا أَنْ يَشْتَهُمَ مَا لِكُمْ أَنْ يَشْتَهُمُ مَا لَالْمُولُ كُلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِلُ لَالْمُولُ لَا أَنْ يَشْتَهُمُ الْمُ وَمُ اللَّهُ لَكُولُ لَا أَنْ يَشْتَهُمُ مَا لِلْمُولِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُولُ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلُولُ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلُ لَالْمُؤْلُ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِلُ لَا أَنْ لَالْمُؤْلُولُ لِلْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ لَالْمُؤْلِ ل

## سورة الانفطار

إِذَا ٱلسَّبَآء ٱنْمُطَرَتْ ، وَإِذَا ٱلْكُوَاكِثْ ٱنْتَنَرَتْ ، وَإِذَا ٱلْحِعَارُ لِحِجْرَتْ ، وَإِذَا ٱلْفُهُرِرُ نُعْنِرَتْ ، مَ عَلِمَتْ نَعْشُ مَا تَذْمَتْ وَأَخْرَتْ ، يَا أَيُهَا ٱلْإِنْسَانُ

مَا عُرُّكَ بِرَتِكَ ٱلْكُرِيمِ ٧ ٱلَّذِى خَلَقَكَ نَسَوَّاكَ نَعَدَلُكَ ٨ فِي أَيْ صُورَةٍ مَا شَاءً وَكُبِّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ١٠ رَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَايِظِينَ ١١ كِرَامًا كُلَّ مَا يَعْلَمُونَ مَا تَغْعَلُونَ ١٣ إِنَّ ٱلْأَثْرَارَ لَعِي نَعِيمٍ ١٠ رَإِنَّ ٱلْجُّارَ لَقِي بَعِيمٍ ١٠ رَأِنَّ ٱلْجُّارَ لَقِي بِهِيمٍ ١٠ رَأَنَّ ٱلْجُوارَ لَعِي بَعِيمٍ ١٠ رَأَنَّ ٱلْجُورَالَ لَعِي بَعِيمٍ ١٠ رَمَّا أَمْرَاكَ مَا يَعْمُ النِّعِينِ ١٠ رَمَّا أَمْ عَنْهَا يَعَاتَّفِينِ ١٠ رَمَّا أَمْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلذِينِ ١١ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِيَفْسِ مَنْ يَوْمُ لِلَّهِ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلذِينِ ١١ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِيَفْسٍ مَنْ يَوْمُ الْفَرْنِ وَلَا يَوْمُ الْفَرْنِ وَلَا يَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِيَفْسٍ مَنْ يَوْمُ الْمَالِكُ وَلَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِيَفْسٍ مَنْ اللَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لَا لَعْلَمُ لَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِلَّهُ لِلَّهِ لَا لَهُ لِلَّهِ لِلَّهِ لَا لَعْلُمُ لَوْمُ لَا يَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِلَّهُ لِلَّهِ لَا لَوْلُكُ مَلِكُونُ لَكُولُولُ لَكُولُ لَعْلَى لَوْلُكُ مَا لَوْلُكُ مَا لَوْلُكُ مَا لَوْلُكُ مَا لَوْمُ لَا يَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِلَهُ لِلَّهِ لَلْلِكُولُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْكُولُولُ لَكُولُولُ لَعْلَى لَا لَوْلِكُ لَا لَوْلُ لَكُولُولُ لَلْمُ لَوْلُولُ لَعْلَالِكُولُولُ لَلْمُ لَوْلُ لَعْلَالِكُ لَعْلَمُ لَلْمُ لَوْلُكُ لَلْمُ لَلْمُ لَعْلِمُ لَوْلُكُ لَلْمُ لَلْمُ لِلَّالِكُولُ لَلْمُ لَا لَوْلُكُ لَا لَعْلِمُ لِلْمُ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلْمُ لِلَّهِ لِلْمُ لِلَّهِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّهِ لَمُؤْلِلُولُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَكُولُولُ لَلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّذِي لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُ لِلَهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ

#### سورة المطففيين

مَضَيّة وهي ست وثلثون آية بِسْمِ آللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَيْلُ لِلْمُطَقِّمِينِ ٣ آلَّذِينَ إِذَا آَكْتَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ رَرُدُوهُمْ يُخْسِرُونِ ٣ أَلَا يَطْنُ أُولَائِكُ أَنَّهُمْ مَبْعُونُونَ ٥ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ٩ يَوْمَ يَغُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ٧ كُلًا إِنَّ كِتَابَ ٱلْخُجَّارِ لَهِى سِجِّينٍ ٨ وَمَا أَنْزَاكَ مَا سِجِّينِ ١ كَتَابُ مَرْفُومٌ ١٠ وَيْلُ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَوِينِ ١١ ٱلَّذِينَ ٤ كِتَابُ مَرْفُومٌ ١٠ وَيْلُ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَوِينِينَ ١١ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِ آيَاتُمَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينِ ١٠ وَمَا يُكَذِّبُ بِعِ إِلّا كُلُّ مُغْتَدِ أَثِيمٍ ١٣ إِذَا تُثْمَلُ عَلَيْهِ آيَاتُمَا قَالَ أَسَاطِيمُ ٱلْأَوْلِينِ ١٠ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَلُوا يَكُوبُونَ ١١ فُمْ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجُيمِ يَكُوبُونَ ١٠ كُلًا إِنَّ كِنَابَ ٱلْأَبْرَارِ لِنِي يَكُوبُونَ ١١ كُمُّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجُيمِ عِلَيْكُوبُونَ ١٨ كُلًا إِنَّ كَنَابَ ٱلْأَبْرَارِ لِنِي عِلَيْكِينَ ١٨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِيَّرِنَ ١٠ كَذَابُ مَرْفُومٌ ١١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّدُونَ عَلَى اللَّهُومُ مَنْ وَجِيهِ مَعْتُومٍ ٢١ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكُ لَمُونَ النَّعِيمِ ٢١ عَلَمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكُ لَا لَكُونُ وَمِ ٢١ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكُ لَاللَّهُ عَلَى اللَّعْمِيمِ ٢١ عَلَى الْمُوالِكَالِقَ عَلَى الْمُوالِقِيمِ عَتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكُ لَيْكُورَانَ مَا عُلُولُولِكَ يَنْظُرُونَ ١٢ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكُ لَلْمُومَ الْكُولُولُولُ يَعْمُومُ ٢١ خِتَامُهُ مِسْكُ وَي ذَلِكُ لَا لَيْعَيْمِ ٢١ عَلَامُهُ مِسْكُ وَي ذَلِكُ لَنْهُ اللَّعِيمِ ٢١ عُلُولُولُولِي يَقُعُومُ ٢١ خِتَامُهُ مِسْكُ وَي ذَلِكُ لَا لَيْعَامِهُمْ مَا الْمُهُ مِسْكُ وَي ذَلِكُ لَاللَّهُ الْمُهُ مِسْكُ وَي ذَلِكُ لَا اللَّهُ الْمُعُلِقُومُ ٢١ عِنْهُ عَلُولُ عَلَيْكُومُ اللْعُلُولُهُمْ الْفُالِولُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولُ عَلَى الْفُولُولُ عَلَى الْفُولُولُومُ اللْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقِيمِ ٢١ عَلَولُكُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ اللْعُلِقِيمِ ٢١ عَلَيْكُولُولُولُومُ اللْعُمُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقِيمُ الْفُولُولُ مُسْلُولُ الْمُعْلِع

تَلْيَتَنَاقِسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ١٧ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ١٨ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ ١٨ إِنَّ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١٨ إِنَّ مَرُوا بِهِمْ الْقِيمِ آمَنُوا يَحْحُكُونَ ٣٠ وَإِنَا مَرُوا بِهِمْ يَتَعَامَرُونَ ١٣ وَإِنَا آنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ آنْقلْبُوا فَكِهِينَ ٣٣ وَإِنَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَوُلَاهَ لَصَالُونَ ٣٣ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ وَآلَى اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ٣٣ وَآلَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ مَا فَلِينَ مَمْ اللَّهُمْ مَا عَلَى اللَّهُمْ وَاللَّهِمْ اللَّهُمْ مَا عَلَى اللَّمُومَ اللَّهُمْ مَا عَلَى اللَّهُمْ مَا عَلَى اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَا كَانُوا يَمْعَلُونَ ٣٣ عَلَى اللَّهُمَا لِينَا عُلُونَ ٣٨ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللِّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِينَ اللْمُعْلِينَ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُعُلِيلُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعَلِّلِيلُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

# سورة الانشقاق

مكَيّهٔ وهي حمس وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا ٱلسَّمَآء ٱنْشَقَّتُ ٢ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحَقَّتْ ٣ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَتْ ٣ وَأَلَقَتْ مَا فِيهَا وَخَقَّتْ ٥ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحَقَّتْ ١ يَا أَيُهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا مَهُلاتِيهِ ٧ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَهِينِهِ ٨ فَسَوْقَ لِجاسِبُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا مَهُلاتِيهِ ٧ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ عَسْرُورا ١٠ وَيَعْقَلُ مِنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ طَهْرِةِ ١١ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورا ١٠ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ طَهْرِةِ ١١ وَيَنْقَلِ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورا ١١ وَيَصْلَى سَعِيرا ١٣ إِنَّهُ كَان فِي أَهْلِهِ مَسْرُورا مَا إِنَّهُ طُنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ ١١ وَيَصْلَى سَعِيرا ١٣ إِنَّهُ كَان فِي أَهْلِهِ مَسْرُورا بَا وَلَا اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ أَنْ لَنْ يَخُورَ ١١ وَالْقَمْ إِذَا ٱتَسَقَى ١١ لَتَوْكِبُنَ طَبَعًا عَنْ طَبَعًا عَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ مَا وَاللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّه

## سورة البروج

مضيّة وهى اثنتان وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلسَّمَآ دَاتِ ٱلْبُرُوعِ ٢ وَٱلْيُوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ٣ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ ٣ فَتِلَ أَخْتُكُ الْأَخْدُودِ هِ ٱلنَّوْعُودِ ٩ إِنْ فُمْ عَلَيْهَا نَعُونُ ٧ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلنَّوْمِنِينَ شُهُودٌ ٨ ومَا تَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُرْمِنُوا بِآللَّهِ ٱلْقَرِيزِ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلنَّهِ مَنُوا بِآللَّهِ ٱلْقَرِيزِ اللَّهِ عَذَاكُ مَا يَعْهُمُ إِلَّا أَنْ يُرْمِنُوا بِآللَّهِ ٱلْقَرِيزِ اللَّهِ عَذَاكُ مَنْ السَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَقَالًا مَهَمْ مَثَالًا المَّالِحِينِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِثَالًا المَّالِحِينِ اللَّهُ مَثَانُ المَّرْمِينِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَذَاكُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَاكُ السَواتِ فُمَّ لَمْ يَتُولُوا اللَّهُمْ عَذَاكُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَاكُ اللَّهُ مِثَاكُ اللَّهُ مِنْ الْعَيْلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَرْمُ ٱلْكُودِ ١٥ فَو ٱلْعُرْشِ ٱلْحَيِيدُ ١١ اللَّهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ نُحِيطُ ١١ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ تَجَيدُ ١٢ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ نُحِيطُ ١١ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ تَجَيدُ ١٢ وَلَا لَكُ اللَّهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ نُحِيطُ ١١ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ تَجَيدُ ٢١ فِي كَذُوطٍ فَيْ وَعَمُوطِ فَيْ وَاللَّهُ مِنْ وَرَآئِهِمْ نُحِيطُ ١١ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ تَجِيدُ ٢٢ فِي اللَّهُ مِنْ وَرَآئِهُمْ نُحِيطُ ١١ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ تَجِيدُ ٢٢ فِي تَكُومِ

## سورة الطارق 💮



مكّية وهى سبع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالسَّمَاء وَالطَّارِنِ ٢ وَمَا أَدْوَاكَ مَا الطَّارِقُ ٣ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاتِبُ م إِنْ كُلُّ لَهُ وَالسَّمَاء لَنْ مِنْ مُلَاقًا لَهُ مُلِقًا مِنْ مُلَاقًا لِهُ مُلِقًا مِنْ مُلَاقًا لِمُنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ١ خُلِقَ مِنْ مُلَاهُ

\$ 3.5 \$ 35.5 ...

دَافِقِ ، يَغْرُخُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ، إِنَّهُ عَلَى رَجْعِعِ لَقَادِرُّ 4 يَوْمَ تُبْكَى ٱلسَّرَآئِمُ ، فَمَا لَهُ مِنْ فُوَّةٍ وَلَا نَاصِمٍ ، ا وَٱلسَّمَا هَاتِ ٱلرَّجْعِ ٣ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ٣٠ إِنَّهُ لَقُوْلٌ فَصْلٌ ١٠ وَمَا هُوَ بِٱلْهَوْلِ ١٠ إِنَّهُمْ يَكِبدُونَ كَيْدًا ١١ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١٧ فَنَهِلِ ٱلْكَانِرِينِ أَمْهِلُهُمْ رُزَيْدًا

ا سَيِمِ ٱسْمَ رَتِكَ ٱلْأَعْلَى ١ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوْى ٣ وَٱلَّذِى قَدْرَ فَهَدَى مُ وَٱلْذِى قَدْرَ فَهَدَى مُ وَٱلْذِى أَخْرَمَ ٱلْبَعْمَ وَمَا يَغْمَى ١ وَلَيَشِرُكَ لِلْلُسْرَى ١ فَكَبِّرُ إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ إِلَّهُ مَا أَلْجُهُمْ وَمَا يَغْمَى ١ وَيَتَجَمَّنْهَا ٱلْأَشْفَى ١١ ٱلْبَعْرَى ١ فَكَبِّرُ إِلَّا مَا اللَّمْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى ١ وَيَتَجَمَّنْهَا ٱلْأَشْفَى ١١ ٱلْبَعِيقَ الرَّاعِثَى ١ وَيَتَجَمَّنْهَا ٱلْأَشْفَى ١١ ٱلْبَعِيقَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## سورة الغاشية

مكينة رهى ست رعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَلَ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْقَاشِيَةِ ٣ رُجُوهُ يَوْمَثِدٍ خَاشِعَةٌ ٣ عَامِلَةً تَاصِبَةً

م تَصْلَى تَارًا حَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ ١ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلّا مِنْ صَرِيعٍ ١ وَجُوهٌ يَوْمَثِهِ نَاعِبَةٌ ١ لِسَغِيهَا وَالْمِينَةُ ١٠ يَسْعَينَ وَلا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ ٨ وُجُوهٌ يَوْمَثِهِ نَاعِبَةٌ ١ لِسَغِيهَا وَالْمِينَةُ ١٠ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١١ لا تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيتُ ١١ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ١١ وَمَرَائِي مَصْفُوفَةٌ ١١ وَرَرَائِي مَنْفُوفَةٌ ١١ وَرَرَائِي مَنْفُوفَةٌ ١١ وَرَرَائِي مَنْفُوفَةٌ ١١ وَلَكَ السَّمَاءُ كَيْفَ مُنْفُوفَةٌ ١١ وَلَى ٱلسَّمَاءُ كَيْفَ مُنْفُوفَةً ١١ وَلَا السَّمَاءُ كَيْفَ مُنْفِقَتْ ١١ وَلَى السَّمَاءُ كَيْفَ مُنْفِقَتْ ١١ وَلَيْ ٱللَّرَافِى كَيْفَ مُنْفِقَتْ ١١ وَكَيْفَ مُعْفِقَتْ ١١ وَلَكَ السَّمَاءُ كَيْفَ مُعْفِقَتْ ١١ وَلَى السَّمَاءُ وَلَقَلَ ١١ وَلَى السَّمَاءُ وَلَمْمَ ١٢ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَدَابَ ٱللَّهُ اللَّهُ الْقَدَابَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَ

#### سورة النحم

#### مكيّة وهي ثلثون آية بسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحيمِ

ا وَٱلْفَضْ وَلَيْالِ عَشْمِ ٣ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَشْ ٣ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَسْمِ ٩ عَلَى فِ ذَلِكَ تَسَمْ لِإِن الْفِيلِ إِذَا يَسْمِ ٩ عَلَى فَلِكَ تَسَمْ لِلِي فِيلِ الْحِيْرِ وَأَلْكِيلِ إِذَا يَسْمِ ٩ عَلَى وَتُعْوِن اللّهِ عَلَى وَتُعْوِن الْفِينَ جَانُوا ٱلعَّشْمَ بِٱلْوَادِ ٩ وَعِرْعَوْنَ لَمْ يُعْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْمِلِلَادِ ٨ وَتُعُونَ ٱلْذِينَ جَانُوا ٱلعَّشْمَ بِٱلْوَادِ ٩ وَعِرْعَوْنَ فِيهَ ٱلْفَسَانَ ١١ مَصَبْ عَنْ الْأَوْنِينَ طَعْوا فِي ٱلْبِلَادِ ١١ مَأْكُونُوا فِيهَا ٱلْفَسَانَ ١١ مَصَبْ عَلَيْهِمْ وَبُكَ سَوْط عَذَابِ ١١ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِوْمَادِ ١١ مَأْمًا ٱلْإِنْسَانُ إِذَا مَا ٱلْبَعْلَاهُ مَنْ مَنْعُلُو وَتُعْ ١١ وَمَلَّا بُلُ لاَ تُكُومُونَ ٱلْمَيْتِيمَ ١١ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَعَلَاهُ مَتْهُ وَرُقَعُ ١١ مَنَعُولُ وَتِي أَهَانِ ١١ كَلَّا بُلُ لاَ تُكُومُونَ ٱلْمَتِيمِ ١١ وَأَمَّا الْمَاتِي ١١ وَتُعْلَمُونَ عَلَيْ فِرُوْتُهُ الْمِيكِينِ ١٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّرَاثَ أَكُلًا بَلُ لاَ تُكُومُونَ ٱلْمَتِيمِ ١١ وَتُعْلَمُ وَتَعْمُونَ عَلَيْهِمْ وَلَيْ لِيَالِي مَا مَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ١٠ وَتَأْكُلُونَ ٱلتَّوْلَ الْحُدُمُ مَلَى اللّهُ لَنَا ١١ وَتُعْلَمُونَ عَلَيْ فِي وَلِيْكُونُ وَيْقِي الْمَامِ ٱلْمُعْمِينَ ١٤ وَتَعْلَمُونَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا تُعْرَمُونَ ٱللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَكُونَ اللّهُ وَلَا لَيْهِا لِللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

.08...

ٱلْبَالَ خُبًّا جَبًّا ٢٦ كَلًّا إِذَا دُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ٢٣ وَجَآء رَبُّك وَٱلْبَلُك صَمًّا صَفًّا ٣٠ رَجِيء يَوْمَثِذِ بِجَهَتَّمَ يَوْمَثِدٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلدِّكْرَى ١٥ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِجَيَرتِي نَيَوْمَثِذِ لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ ٢٦ وَلَا يُوثِقُ وَثَاتَهُ أَحَدُّ ٢٠ يَا أَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَثِنَّةُ ٢٨ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِبَةً مَرْضِيَّةً ٢٩ نَـٰادْخُلِي فِي عِبَادِي ٣٠ وَٱدْخُلِي حَنَّتي



## ت شورة البلد المراه

كَيّة رهى عشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

 ا لا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٢ وَأَنْتَ حِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ٣ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ م لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ، أَيَعْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ، يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالًا لُبَدًا ٧ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ٨ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن ٩ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن ١٠ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْن ١١ فَلَا ٱقْتَعَمَ ٱلْعَقَبَة ١٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۗ ١٣ فَكُ رَقَبَةٍ ١٠ أَرْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَة ١٠ يَتِبِمًا ذَا مَقْرَمَةِ ١٦ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةِ ١٧ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ ١١ أُولَاثِكَ أَحْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ١٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بْآيَاتِنَا ثُمُّ أَحْجَابُ ٱلْمَشْأَمَة ٢٠ عَلَنْهِمْ نَازُ مُؤْصَدَةً



مكّية وهي ست عشرة اية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِبِمِ ،

ا وَّٱلشَّبْشِ وَفُحَاهَا ٢ وَٱلْقَمَمِ إِذَا تَلَاهَا ٣ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ٩ وَٱللَّيْلِ

إِذَا يَغْشَاهَا ه وَٱلسَّبَآء وَمَا بَنَاهَا ٢ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ٧ وَنَفْسِ وَمَا شَحَاهَا ١ وَتَدْ خَابَ سَوَّاهَا ٨ فَٱلْهَبَهَا لَحُبُرِهَا وَتَقْرَاهَا ٩ قَدْ أَفْلَعَ مَنْ رَكَّاهًا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ١١ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِطَعْرَاهَا ١١ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَاهَا ١١ لَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ يَسُوَّاهَا ١١ عَكَدُّبُوهُ فَعَقَرُوهَا تَدَمَّدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَسُولًا ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْبَاهَا ١١ تَكَدَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا تَدَمَّدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَسُولًا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَسُقَاهًا ١١ وَلَا يَقَافَ عُقْبَاهًا

# سورة الليل المراقة محينة وهي احدى وعشرون آية

سَسِيه وَسَى السَّهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِبمِ سُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِبمِ ا وَٱللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ٢ وَٱللَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٣ وَمَا خَلَقَ ٱلدَّّكَرَ وَٱلأَثْثَى

ا وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ا وَالنَّهَارِ إِذَا لَجِلَى ا وَمَدَّقَ بِالْخُسْنَى ا وَالنَّهِلَ إِذَا لَجِلَى ا وَمَدَّقَ بِالْخُسْنَى ا وَمَلَّقَ بِالْخُسْنَى ا وَمَلْقَ بِالْخُسْنَى ا وَمَلْقَ بِالْخُسْنَى ا وَمَلْقَ بِالْخُسْنَى ا وَمَا لَكُوْمَ بِالْخُسْنَى ا وَمَا لَكُومُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اللهَ وَمَا لَكُومُ مَالُهُ إِذًا تَرَدَّى اا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى الله وَإِنَّ لِللَّهُ مِنْ لَكُمْ مَالُهُ إِذًا تَرَدَّى اا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى اللهُ وَإِنَّ لِللَّهُ مِنْ لَكُمْ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّى اللَّهُ اللَّهُ مَالُهُ إِنَّ لَلْهُ مَا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا لَهُ إِنَّا لَلْهُ مَا لَكُومُ مَا لِللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُومُ مَا لَكُومُ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَا لَكُمْ مَا لَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَا لَكُمْ مَا لَا لَكُمْ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَكُمْ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الل

# العمى الم

مصّيّة وهي احدى عشرة آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَاللَّهُ مَا قَالَ مِ إِذَا تَجَى ٣ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى م وللآخِرَةُ

خَيْمْ لَكَ مِنَ ٱلْأُرِلَى ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبُّكَ فَتَرْضَى ، أَلَمْ يَحِدْكُ يَتِيبًا فَآوَى ، وَوَجَدَكَ صَالًا نَهَدَى ، وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَغْهَرْ ، وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ، ، وَأَمَّا بِنِعْبَرْ رَبِّكَ لَحَدِثُ

# سورة الم نشرح ﴿

مكيّة وهي شمان آيات بِسْمِ آللَّةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ نَشْرَخُ لَكَ صَدْرَكَ ٢ رَوَضَعْنَا عَنْكَ رِزْرَكَ ٣ ٱلَّذِى أَنْقَصَ ظَهْرَكَ م رَرَتَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ، مَإِنَّ مَعَ ٱلفُسْمِ يُسْرًا ٢ إِنَّ مَعَ ٱلفُسْمِ يُسْرًا ٧ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنْصَبْ ، رَإِنَى رَبِّكَ تَارْغَبْ

## سورة التين

مكبة وهي نمان آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِمِ

ا وَالتِّبِي وَالرَّيْقُونِ ٣ وَطُورِ سِنِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْمَلَدِ ٱلْأَمِينِ ٣ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْبَنِينَ وَالرَّيْفُونِ ١ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَخْرُ غَمْرُ مَمْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّنُكَ مَعْدُ بِٱلذِينِ وَعَبْلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَخْرُ غَمْرُ مَمْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّنُكَ مَعْدُ بِٱلذِينِ مَأْنُونٍ ١ فَمَا يُكَذِّنُكَ مَعْدُ بِٱلذِينِ مَأْنُونٍ ١ فَمَا يُكَذِّنُكَ مَعْدُ بِٱلذِينِ مَأْنُونٍ ١ فَمَا يُكَذِّنُكَ مَعْدُ بِٱلذِينِ

## سورة العلق

#### مكّنة رهى تسع عشرة آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمِ

ا إِثْرَأُ بِآسْم رَتَك آلَّذَى خَلَقَ ٣ خَلَقَ آلَاِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ٣ إِثْرَأُ وَرَثُكَ الْمُ لِنَّاسُ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٣ كَلّا إِنَّ الْإُنْسَانَ لَلَّهُ عَلَى ١ أَنْ رَآهُ ٱسْتَغْنَى ٨ إِنَّ إِلَى رَتِكَ ٱلرُّجْعَى ١ أَرَأَيْتَ الْإِنْسَانَ لَلَطْعَى ١ مَنْدَا إِذَا صَلَّى ١١ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَى ١١ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱلْهُدَى ١١ أَرَأَيْتَ بِاللَّهُ عَرَى ١١ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى ٱللَّهُ يَرَى ١١ أَرَأَيْتَ لِنَا لَكُلًا لَهُ لَا لَمُ لَلَّهُ يَرَى ١١ كَلّا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَى ١١ كَلّا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي

#### سورة القدر

مَكَيْه وهي حمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

## سورة البينة

**c**[]

مكّية وهي ثمان أيات يسم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ٣ رَسُولٌ مِن ٱللَّهِ يَتْلُو مُحْفَا مُطَهَّرَةَ فِيهَا كُتُبُّ قَيِّبَةٌ ٣ ومَا تَقَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۽ رَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ تُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآ، رِيُقِيمُوا ٱلصَّاوةَ رَيُوُّنُوا ٱلرَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ، إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وٱلْمُشْرِكِينَ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَائِكَ ثُمُّ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ٧ جَزَآزُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَعْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ٨ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

#### سورة الزلزلة C 1 1

مكية وقيل مديية وهي ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا زُلْرِلَتِ ٱلْأَرْضُ رِلْزَالَهَا ٣ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٣ وَقَالَ ٱلْإِنْسَانُ مَا لَهَا مَ يَوْمَثِيدٍ ثُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ، يَوْمَثِدٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ v فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ م وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مكيّة وقيل مدنيّة وهي احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْعَادِيَاتِ صَبْعًا ٢ فَأَلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ٣ فَالْمُعِيرَاتِ صُبْعًا ٢ فَأَثَرُنَ بِدِ نَقْعًا ه فَوسَطْنَ بِدِ حَبْعًا ٩ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لِرَتِّدِ لَكُنُوذٌ ٧ وإِنَّهُ على ذَلِك لشَهِيذٌ ، وإِنَّهُ لِخُبِّ ٱلْخُيْمِ لشَدِيدٌ ، أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْبَرَ مَا فِي الْقُبُورِ ١٠ وَحْصِلَ مَا فِي الصَّدُورِ ١١ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِدٍ لَخَبِيدٌ

## سورة القارعة

متية وهي ثمان آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٢ رِمَا أَدْراك مَا ٱلْفارِعِهُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْنُوتِ ، وَتَكُونَ ٱلْجِبال كَالْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ، فَأَمَّا مَنْ تَعُلَتْ مَوَارِينْهُ فَهُو فِي عِيسَةٍ راضِيَةٍ ١ وأمَّا مَنْ خَقَتْ مَوَارِينُهُ فَأَمُّهُ عَارِيَةٌ ١ وَمَا أَدْرَاكَ ما هِيهُ ، نَارٌ حَامِيَةُ

# 

ا ٱلْهَاكُمُ ٱلنَّكَاثُمُ ٣ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَامِمَ ٣ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ه كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ٩ لَتَرَوْنَ ٱلْجِيمَ ٧ ثُمَّ لْتَرَوْنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٨ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَن ٱلنَّعِيمِ

# و سورة العصم ،

مكّيّة رهى ثلث آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْعَصْرِ ٢ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٣ إِلَّا ٱلْدِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّلِخَاتِ
 رَمَاصُوا بِٱلْقَبْرِ

#### سورة الهمزة

مكّنه وهي مسع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحْمِ

ا رَيْلُ لِكُلِ هُمرة لمرة ٣ ٱلَّذِى جَمع مالا رعَدَدة ٣ يَحْسَبُ أَنْ مَالَةُ أَخْلَدهُ ٣ يَحْسَبُ أَنْ مَالَةُ أَخْلَدهُ ٩ كَالَّ الْلَهِ الْمُوتَدَةُ ٧ ٱلنَّتِى تَطَلِعُ على ٱلأَحْتِدَةِ ٨ إِنَّهَا علنْهِمٌ مُؤْصَدةً ٩ في عَمدٍ مُبَدّدة

#### سورة الفيل

*Ž*.

مكّيّة وهي خمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ رِأَحْدَابِ آلْفِيلِ ٣ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ
 ٣ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَالِيلَ ٩ تَرْمِيهِمْ لِحِيَارَةٍ مِنْ مِجْمِيلٍ ٥ فَجَعَلَهُمْ
 كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ

#### Commence of the same سورة قريش

3 6 ~ 1

, ^`}•

مكية وهي اربع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا لِإِيلَافِ قُرَيْشِ ٢ إِيلَانِهِمْ رَحْلَةَ ٱلشِّتَآءَ وَٱلصَّيْفِ ٣ نَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي أَطْعَبَهُمْ مِنْ جُرعِ م وَآمَنَهُمْ مِنْ خَرْبٍ

## سورة الماعون

مكّية وقيل مدنيّة وهي سبع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ا ا أُرَأَيْتَ آلَٰذِي يُكَذِّبُ بِآلدِين ٣ فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَدْعُ ٱلْيَتِيمَ ٣ وَلا يَخْصُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ مَ نَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ هُ ٱلَّذِينَ ثُمَّ عَنْ صَلَوتِهمْ سَاهُونَ ٣ ٱلَّذِينَ ثُمُّ يُرَآزُنَ ٧ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ

## سورة الكوثر

1

مكيّة رهي تلث آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُمَ ٣ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْخَمُّ ٣ إِنَّ شَائِقَكَ هُوَ ٱلْأَنْتُمْ

## سورة الكافريس

#### مَدُودُ مِنْ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ الْمُعَامِّدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِشِمْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا قُلْ يَا أَيُّهَا آلْكَانُرُونَ ٣ لَا أَعْنُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْنُدُ ١ لَكُمْ
 أَعْنُدُ ٣ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْنُدُ ١ لَكُمْ
 دینکُمْ وَلِيَ دِین

## سورة النصم

#### مكنة وقعل مدنبة وهى فلث آمات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

ا إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْخُ ٣ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ في دبنِ ٱللَّهِ ٱقْوَاحًا ٣ فَسَتْمْ يِخَدْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَان نَوَّانًا ﴿ فَسَتْمْ يَخَدْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَان نَوَّانًا

#### سورة تبت

مكّتة وهني خمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَى ٱلرَّحِيمِ

ا تَنْتُ يَكَا أَبِي لَهَبٍ رَقَبٌ ٢ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ رَمَا كَسَبَ ٣ سَيَصْلَى
 الرّا ذَاتَ لَهَبٍ ٣ وَٱمْرَأَتُهُ حَبَّالَةَ ٱلْخَطَبِ ٥ في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

# و الاخلاس أو الاخلاس أو الاخلاس

مصّنة رندل مدينة رهى اربع آبات بشم ٱللِّمِ ٱلرَّحْسَ ٱلرَّحْسَ ٱللَّمِ ٱللَّمِ الرَّحْسَ أَمَدُ مِ اللَّهِ ٱلدِّهِ الرَّحْسَ الرَّحْسَ

ا فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٣ أَللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٣ لَمْ بَلِدٌ وَلَمْ نُولَدُ ٣ والم تَكُنْ لَهُ
 كَفوًّا أَحَدُ

# م الله الفلق المبيد ٥

مكته وبيل مدينة وهي حبس آباب يشم آللَّه آلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيم

ا فَلْ أَغُودُ رَرَت ٱلْقَلَق ٢ منْ شَرِ مَا حَلَقَ ٣ وَمنْ سَرَ عَاسِفِ إِذَا وَقَلَ ٣ وَمِنْ سَرَ وَاللَّقَادات ق ٱلْفَقَد ، وَمِنْ شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ



مكّنة وصل مدننة وهي سب آبات بشم اللَّهِ الرَّحْسَ الرَّحْس

ا قُلْ أَعْوِذُ مَرَتَ ٱلدَّاسِ ٣ مَلَكَ ٱلدَّاسِ ٣ إِلَهَ ٱلدَّاسِ عَ مِنْ شَرِّ ٱلْوَسُوَاسِ. ٱلخَدَّاسِ ٥ ٱلَّذِي نُوسُوسُ في صُخُورِ ٱلنَّاسِ ٩ مِنَ ٱلْخَدَّةِ وَٱلنَّاسِ

# فهرسة الاجزآء

| ڪيفڌ | <b>\$</b> 0              | × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|------|--------------------------|-----------------------------------------|
|      | ۔<br>عزم السادس عشر ،    | الجزء الثاني الج                        |
|      | تزء السابع عشر           |                                         |
| Ivv  | ر من من من من            | الجزء الرابع ۳۰ الج                     |
| IAA  | و التاسع عشر             | الجزء الخامس م الج                      |
| 199  | تزء العشرون ٠٠٠٠٠٠٠٠     | الجزء السادسه الج                       |
| ۲۱۰  | عزَّء الحادي والعشرون    | الجزء السابع الج                        |
|      | عزُ النّاني والعشرون     |                                         |
|      | مزَّه الثالث والعشرون    |                                         |
|      | تزء الرابع والعشرون      |                                         |
| 100  | عزم الخامس والعشرون      | الجزء الحادي عشر ١٠١٠٠٠٠٠ الج           |
|      | حرء السادس والعشرون      |                                         |
|      | ترء السانع والعشرون      |                                         |
| 494  | تزء  الثامن والعشرون   . | الجزء الرابع عشر ۱۳۳۰ الج               |
| ۳.0  | تزء التاسع والعشرون      | الجزء الخامس عشر ٠٠٠٠٠ الج              |
|      |                          | الجزء الثلا<br>۱۳۱۹                     |
|      |                          | T11                                     |
|      |                          |                                         |
|      | <b>(</b> ;               | 1 : 4:                                  |
|      | السور                    | فهرستد ا                                |
|      |                          |                                         |

| حيفة         | 9 |   |   |   |  |   |  |   |     | ,  | ,<br>me | J | آء   | <u>.</u> | w! | فقا | حي | 80 |    |   |   |   |    |   |    |            |     | سور  |   |      |     |    |
|--------------|---|---|---|---|--|---|--|---|-----|----|---------|---|------|----------|----|-----|----|----|----|---|---|---|----|---|----|------------|-----|------|---|------|-----|----|
| ۲,           |   |   |   |   |  |   |  |   | ĵ.  |    | الن     | į | بورة | w        | æ  |     | ب  | تا | لك | 1 | ٦ | J | قي | , | ب  | ئتا        | IJ  | اتحة | ف | ىورة | w   | ţ  |
| ٠ ٣٠         |   |   |   |   |  |   |  | ä | ئد  | Ĵ, | ال      | į | ىورۇ | w        | ٥  | ţ   |    |    | •  |   |   |   | خ  | ţ | آء |            |     | ولها |   |      |     |    |
| 4 <b>r</b> . |   |   |   |   |  |   |  | 1 | بام | نع | וע      | į | بورة | w        | 4  | ŧ   |    |    |    |   |   | • |    |   |    |            | رة  | البق | ä | سورة | ,   | ۲  |
| ۰ ۲۷         |   | • | • | • |  | • |  | _ | راة | 2  | וע      | ė | ٠ورة |          | V  | ۲۴  |    |    |    | • |   |   |    |   | ن  | <b>ילו</b> | عَا | Ĩ    | ä | سورا | . 1 | ** |

| II                           | ,                   |             |     |                 | 7       |                |
|------------------------------|---------------------|-------------|-----|-----------------|---------|----------------|
| السور محيفة                  | اسهاء               | عيفة        | \$0 | بور<br>الادراد  | باء الس |                |
| رة سبا ۴۲۰                   |                     |             |     | الأنفال         |         | ٨              |
| رة الملآئكة وقيل الفاطم ٢٢٩  | -                   | 1           | ,   | التوبة وقيل الب |         | 9              |
| رة يس ۲۳۳ ، ۰۰۰ ، ۲۳۳        |                     |             |     | اسمآء اخر       |         |                |
| رة الصافات ۲۳۰               |                     |             |     | يونس            |         |                |
| رة ص ۲۳۹ ۰۰۰ ۲۳۹             | ۳۸ سو               | !           |     | هود             | ,,      | tt             |
| رة الزمر ٢٣٣٠٠٠٠٠            | ا ۳۹ سو             |             |     | يوسف            | ,,      | 11             |
| رة المؤمن وقيل الغافي ٢٣٨٠٠  |                     |             |     | الرعد ، ، ،     |         | 114            |
| رة فصلت وقبل المجدة. ٢٥٣     | -                   |             |     | ابرَهیم         |         | i <del>r</del> |
| رة الشورى وقيل حم عسق ٢٥٩    | - 1                 |             |     | الحجَرُ         |         | lo             |
| رة الزخرف ۲۹۰ ۰۰۰۰۰۰۰        |                     |             |     | النحل           |         | 19             |
| رةً الدَّخأن ٢٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                     | 1ff         |     | الاسرى وقيل بن  |         | łv             |
| رَة الجاثية                  |                     | lo•         |     | الكهفُ          | سورة    | Ħ              |
| رةً الاحقاف ٢٩٧              | -                   | tov         |     | مريم            |         | 19             |
| رُةً محمد وقيل القتال ٢٧٠    |                     | 191         |     | طندُ            | سورة    |                |
| رة الفتح ٢١٣٠٠٠٠٠٠٠          |                     | 199         |     | الانبيآء        |         |                |
| رَة الْجِرَات ٢٧٠            |                     | 144         |     | الج             | سورة    | 44             |
| رَة تى مُن ٢٧٧               |                     | tvv         |     | المؤمنين        | سورة    | ۳              |
| رة الذاريات ٢٧٩ ٢٧٩          |                     | tat         |     | النور           |         |                |
| رة الطور ٢٨٠ ٠٠٠٠            | ا ۱۴ سو             | tav         |     | الفرَّقُان      | سورة    | 20             |
| رَة النجم ٢٨٢ ٢              | ا ۳ه سو             | 141         |     | الشُعْرَآء      |         |                |
| رُة القمر ٢٨٠                | ا <del>4</del> ه سو | 19v         |     | النمل           |         |                |
| رَةَ الرحبْنِ ٢٨٠٠٠٠٠٠ ٢٨٥   |                     | ۲.۴         |     | القصص           |         |                |
| رُة الوَاقعة ٢٨٧             |                     | <b>۲</b> •v |     | العنكبوت        | سورة    | 44             |
| رة الحديد ٠٠٠ الحديد         | ا ۵۷ سو             | rir         |     | الروم           |         |                |
| رُة الحجادلة                 |                     | Plo         |     | لقماني          |         |                |
| رُق الحشر ٩٩٠                | ا 4ه سو             |             |     | الجكدة وقبل     |         |                |
| رُة الببتحنة ٢٩٩             | ,                   | Pla         | ,   | المضاجع         |         |                |
| رُة الصف ۲۹۸ ، ۲۹۸           | ا ۹۱ سو             | <b>P19</b>  |     | : الاحزاب       |         | ·۳             |
| -                            | -                   |             |     | •               | ,.      |                |

| ر محيفة                                            | اسمآ، الس | اسبآء السور ححيفة                                   |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| لُغَاشية ٣٢٩                                       |           | 44 سورة الجُمعة                                     |
| لنجم ۲۲۷                                           |           | ٣٠٠ سورة المنافقين ١٣٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠                     |
| لبلد                                               |           | ۳۰۱                                                 |
| لشمس ۳۲۸                                           |           | ه و سورة الطلاق ۳۰۲                                 |
| لليل ٣٢٩                                           |           | ٩٩ سورة التحريم ٢٠٠٠ ٣٠٠٠                           |
| لغجي ۳۲۹                                           | ,-        | ٧٧ سورة الملك وقيل الواقية                          |
| لم نشرح وقبل الشرح ۳۳۰                             |           | والمنجبة                                            |
| لتبن وقبل الزبتون ٣٣٠                              |           | ٩٨ سورة القلم وقيل النون ٢٠٩٠٠٠                     |
| لعلق ٣٣١                                           |           | 44 سورة الحاقة                                      |
| القدر ۳۳۱                                          |           | ٧٠ سورة المعارج وقيل سأل سآئل ٢٠٠                   |
| ر<br>لبينة وقيل لم يكن ٣٣٢                         |           | ۱۱ سورة نوح ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
| الزلزلة وقيل الزلزال ٣٣٢<br>- الزلزلة وقيل الزلزال |           | ۷۲ سورة الجن ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| لعادیات ۳۳۳                                        |           | ٧٣ سُورُة البرِّقل ١٣٠٠٠٠٠٠ ٣١٣                     |
| القارعة ٣٣٣                                        |           | ٧٠ سورة المدَّثّر ١٠٠٠ ١٠٠٠                         |
| التكأثر ٣٣٣٠٠٠٠٠                                   |           | ٧٥ سورة القيامة ٧٥                                  |
| لعصر ۳۳۴                                           |           | ٧٩ سورة الانسان وقيل الدهر ١ ٣١٩                    |
| لهمزة                                              |           | ٧٧ سورة المرسلات ٧٠                                 |
| لفيل ۳۳۴                                           |           | ٧٨ سورة النبأ ٢٠١٠                                  |
| نریش ه۳۳                                           |           | ٧٩ سورة النازعات ٧٠٠٠٠٠٠٠                           |
| لماعون وقبل الدين . ٣٣٥                            |           | ۸۰ سورة عبس ۸۰                                      |
| لكوثىر                                             |           | ۸۱ سورة التكويم وقمل كورت ۸۱                        |
| لكافُريْن ٣٣٩                                      |           | ٨٢ سورة الانفطار ٣٢٢                                |
| لنصرُ وقيل الفتح ٣٣٩                               |           | ٨٣ سورة المطفّفين وقيل التطفيف ٣٢٣                  |
| نبت وقیل ابی آهب . ۳۳۹                             |           | مه سورة الانشقان ۳۲۴                                |
| لاخلاص وقيل التوحيد ٣٣٧                            |           | ٨٥ سورة البروج ٨٠٠٠٠٠٠ ٣٢٥                          |
| لفلق                                               |           | ٨٩ سورة الطارق ١٠٠٠٠٠٠ ٣٢٥                          |
| الناس الناس                                        | ,.        | ٨٧ سورة الاعلى وقيل سبح ٢٣٠٠ ٣٢٩                    |
|                                                    | ,-        | •                                                   |

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS TERTIAE

\_\_\_\_

Quae nunc prodiit novissima editio Corani, ca quidem non ita renovata est, ut ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipsa minime propositum fuit, sed hie id tantum voluimus, ut quae utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutanda essent, emendarentur et mutanda essent,

Cui consilio ut satisfacerem, attento animo libium examinavi, menda typographica diligentissime correxi, literas et signa prelo mutilata restauravi, nec omisi hic illic orthographiam potissimum nonnullorum verborum et lectiones mutare. Scripsi ignur ubique قاله و مائع الفورقالية الفورقالية الفورقالية الفورقالية المنافقة و الفورقالية المنافقة و المنا

Ita hanc editionem summa profecto cura revisam et recognitam, quam etiam bibliopola meritissimus quum diligentissime tum in charta sumtuosiore imprimendam curavit, lectoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVIII.

GUSTAVUS FLUEGEL Saxo.

nomine orationem in solemnibus typographae saccularibus quartis habendam indixit, pag. 27. commode adnotavit: "Typi huius operis (Corani arabici Fluegelii cura editi), officinae Tauchnitianae proprii, Francogaliorum et Britannorum typos Arabicos antecellunt \*); attamen signa quaedam minuta \*\*) neglecta lidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Giauri" suspectam reddidasse dicuntur, "

Paucissima autem sunt, quae praeter mendas quasdam leviores in secunda editione mutanda putavi. Übique enim Elif otiosum delevi, quod orthographia, quae nunc m Oriente obtinetur, semper in futuro verborum tertiae Waw admutut, ita ut quod exempli gratia in prima editione scriptum est \$\frac{1}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\$, nunc scriptum sit ut quod exempli gratia in prima editione scriptum est \$\frac{1}{2}\frac{2}{2}\frac{2}{2}\$ et quae sunt reliqua. Accidit fortasse nonnunquam, quantumvis id evitare omni studio enisus sim, ut forma illa hoc tempore saepissime usurpata hoc vel illo loco mutata non sit. Quod si evenit, lectores benevolos ut excusent rogatos volo Porto literae vocales et puncta diacritica, rarius ipsae literae, multo usu locis non paucis mutilata vel omnino fracta et deleta in prioribus editionibus magna cura, ut reficerentur et pravis meliora substituerentur, effeci. Itaque hace editio non minore quam prior diligentia elaborata et excusa est, neque tamen vel sic aequi harum rerum existimatores, ut omnia signa, puncta et lineae omnibus mendis carcant, postulare animum inducent; quod quum in nullo libro effici queat, tanto minus in scriptis arabiers iisque vocalibus instructis sperari potest.

Praeter haec quae dixi mini mutavi; ac vehementer laetatus sum, quod, quum nuper iterum Parisiis et Genevae commorarer, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, rogati a me, ut quae sibi mutanda viderentur mecum communicarent, ad unum onnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egeat nulla. Quo magis autem operani in Corano collocatam probatam videmus et acceptam a viris doctis, co magis semper studebimus, ut inhil, quod ad emendandum textum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, negligatur.

Quodsi contigerit, ut quae iam prodit editio, cadem qua prior excipiatur benevolentia, laetabimur propterea maxime, quod documento hoc crit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepisse et capturum esse

Scripsi Misenae die XXV Iunii

<sup>\*)</sup> Randoms qui abs specioles le, titoris unitires a di portam communant est, via minima cinditiona et liminantiată, concentrate Hammere Purpatali, qui literarum Constantionpulm de luce se richordarum curam in se musepirat, vento Hasan confirmavit her riddito risponio. Qui celle (specimen Corani mel typis expression) vant micur quo toutes les autres (fetters), dont on seet aeras jusqu'et cui Berope "

<sup>•••)</sup> Hulus genera sunt numeri ad plagulas designandas et inito versuum positi et quae sunt ali i. Attainen cum in overt, virum doctoum l'uropa orium tantum commodo servire, omma illa signa etfam in hac nova editione consulto repetita miviney, negle tilla nos facile otre potermus.

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS SECUNDAE.

Non sperabam, fore ut Coranum post tam breve tempus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quum esset stereotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denno prelo subiici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplarium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfacere posse videbatur. Nihilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faciendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nunc quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranum a Tauchnitio patre fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non recte vaticinatum esse appareat, quum sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن ذوات بو سودادن : 1834. accepi, haec diceret فارغ اولسه بدئندن فارغ اولبسى اولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. e. "Summa orationis: Qui Coranum typis describunt, hanc phantasiam aliquando abiecturi, si statim ab initio deponerent, melius esset. Natura enim sana eiusmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice," Videlicet Turcae doctrinae orthodoxae addicti Coranos typis exscriptos variis de caussis nullo pacto admittunt, quum et superstitio id prohibeat et optimi cuiusque Muhammedani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos rejicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebant, Corannu nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque ctiam, qui nunc illustri officinae pracest Car. Chr. Tauchnitius filius, ipse plane alienus est ab eo consilio, neque quidquam hac nova editione spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem, qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie ac forma ornatus prodiit. Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Lipsiensis

ratione et regula in Corani editionibus legebantur. De hac laboris parte graviori, in qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de soloecismis et scriptionibus obsoletis, sed ob antiquitatis honorem adhue propagatis suo loco, quod ex re erit, dicetur.

Versus Suratarum denique ab Arabibus ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, ut fere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer canssa duplici adductus. Primum enim a viris doctis tantum non omnibus editio Hinckelmanniana laudatur, versusque laudati alio ordine instituto vix ac ne vix quidem in hac editione reperiri potuissent, unde magna quaerentibus molestia oborta esset. In nonnullis tamen capitibus a distributione illius viri ob numeros vel omissos vel perperam impressos vitiosa recessi. Deinde miraculorum illorum, ut dicuntur, dispositio nunquam ad certam regulam revocari poterit, cun nec singuli Corani codices iique optimi in numero corum indicando sibi constent, nec indicatus numerus signis inter singula positis ubique respondeat (cuius rei ipse Coranus Petropoli editus testis est valde conspicuus); denique interpretes rem non expediendam eamque in medio relinquendam esse bene sentientes, hanc dispositionem alto silentio praetermiscrunt.

Atque hace sunt, benevole Lector, de quibus Te hic in limine operis monitum volebam. Quodsi hanc Corani editionem haud plane inutilem inveneris, hoc Tauchnitio nostro tribuendum esse censeas, qui nec suntibus pepercit nec operae. Multa fortasse occurrent Tibi neque probata neque unquam probanda, hoc tamen commune omnium librorum vitium nullumque hominem ab erroribus immunem esse ipse seis. Me summam diligentiam in textu et constituendo et emendando posuisse, persuasum habeo, neque ullam aliam laudem ex hoc opere mihi comparare volui, quam ut studiis arabicis consuleretur et Corani legendi studiosis via aperiretur expeditior. Vale mihique fave. Dabam Misenae Calendis Augustis MDCCCXXXIV.

خطيب المفسرين ومن المعلوم انّ تفسير احد سواه بعد الكشاف والقاضى لم يبلغ الى ما بلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحق الله حقيق به مع ما نيه من البناق لدعوى التنزيه ولا شكّ انّه مبّا رواه طالع Directio sanae mentis ad, سعدة كما قال الشهاب المصرى في خبايا الزوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomán, auctore Sheikh-elislám et generis humani Mufti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imadi, mortuo anno 982 (inc. 23. Apr. 1574). Cum hie commentarium usque ad Suratam Súd primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsisset, illam partem mense Shaban anni 972 (inc. 9, Aug. 1564) in charta pura consignavit, camque cum genero suo Ibn-clma'lúl Sultano Solcumán Khán misit. Hie usque ad portam illi obviam ivit eiusque stipendium et vestes honorarias duplicavit. -- Tum Imádi post annum totum opus nitide exscripsit. divulgabatur et exemplaria per tractus dispergebantur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam eius compositionem et elegantem orationem, ita ut auctor Khatib et-mofassirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter eum post Keshsháf (cuius auctor Zamakhsheri est) et Amvár et-tenzíl a Cadhi Beidháwi compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis pervenisse, cique haec aestimatio summo iure debetur, licet multa ei insint, quae prohibeant, quo minus auctor immunitatem ab omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin us, quae ab aliis auctoribus depromsit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shahab-ed-din Misri in Khabáyá ez-zercáyá dicit." —

Ex libro ipso satis apparet, illum maximam partem e commentariis Beidhawiano et Zamakhsheriano conflatum esse. Continet autem fere omnem lectionis varietatem, iudicio saepissime de ea interposito. Itaque hune inprimis ducem mihi eligendum esse putavi. Summa autem eorum, quae ex hoc libro ad textum constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticae in Corano exercendam a lectoribus clarissimis admissae adiicientur, unde variae recensiones cognosci et examinari poterunt. Horum et aliorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mihi factam esse potestatem lubens gratusque profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putavi in hac nova textus recensione, hoc unum monere sufficiat. Quae Corani lectores et grammatici praecepta tradunt de ca re mirum in modum perplexa, contorta et sacpissime sibi adversantia parumque inter se constantia, non admisi, soloecismos evitavi, quae corrupta ex scripturae genere Cufico ad hunc usque diem in plurimis codicibus superstitione quadam religiosa conservata erant, repudiavi et omnino omnia improbavi, quae sine

nanda et conficienda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae in vulgus editus est index coranicus, نجوم النوقان inscriptus, auctor erat in nullo pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia receptum, ideoque certis fundamentis nixus auctoritate confirmatur haud repudianda. Ad hace praesidia alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliotheca Dresdensi Corani exempla splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usui accommodati-simum. Perantiquum quoque exstat ibi exemplar, sed, quod valde dolendum, dimidiam tantum Corani partem complectens, ut Fleischerus meus in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliothecae Dresdensis pluribus erudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Majoris etiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawiano eiusque pretio nihil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore eum inter optimos posuerunt, et pluces adeo eum omnibus ceteris palmam praeripuisse recte ac jure contenderunt, et ad specimina a de Sacy. Henzi aliisque edita, ex quibus reliqua iudicanda essent, provocarunt. Quam rem ita se habere, editio integra probabit iam diu a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio eius subtili et eruditione summa ita comparata erit, ut Beidháwi ipse vindicem disertiorem et acriorem sibi eligere non potuisset. Commentarius Zamakhsherii autem ordine et auctoritate hand dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, eum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locupletissimum Imádi, cuius opus pereleganter conscriptum et nitidissime descriptum in the sauris pretiosissimis illius bibliothecae optimo iure numeratur. praescribitur: ارشاد العقل السلم الى مزايا الكتاب الكريم, Directio sanae mentis ad praestantias libri nobilis," et quae de hoc libro ipsi Muhammedani statuunt, in Haji Khalfae Lexico Bibliographico (editionis meae, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشاد العقل السليم الى مرايا الكتاب الكريم في تفسيم القرآن :leguntur على مذهب النعمان لشيم الاسلام ومفتى الانام المولى ابي السعود بن محمد العمادي المتوفي سنة ٩٨٢ ولمّا بلغ تسويده الى سورة ص وطال العهد بيّضه في شعبان سنة ٩٧٢ وارسله الى السلطان سليمان خان مع ابن المعلول فاستقبل الى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . . ثم بيّضه الى تمامه بعد سنة . . . فاشتهر صيته وانتشر نصحه في الاقطار ووقع التلقّي بالقبول من المحول والكبار لحسن سبكه ولطف تعبيره فصار يقال له

assidua et incredibili, quorum Tibi hie specimen proponimus. In quibus non modo id laudandum est, quod quae dicuntur ligaturae accuratissime et elegantissime formatae sunt, sed ratio etiam, qua voces typis exscriptae sunt, annexiones singularum literarum, flexurae et positio vocalium ceterorumque signorum anagnosticorum artificiosa et operosa lectorem propria sua virtute ad contemplationem excitant. Titulus quoque literarum ductus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiae orientalis Viennensis alumnus optimae spei mihique perquam gratus, ut e metallo exsculperentur, intercedente losepho de Hammer scribendo praeivit suaeque industriae hie monumentum exstare voluit.

De textu recepto ciusque indole hic perpauca tantum erunt praemonenda, Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda erit variarum lectionum recensionumque coranicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rerum viam quasi ad Coranum legendum et diiudicandum muniat. Ut ad pauca redeam, id me egisse Te monitum volo, Lector benevole, ut textum darem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanefitas introductum. Inde iam patet, textum et Hinckelmannianum et Maraccianum in plurimis locis relinquendum novamque viam ingrediendam fuisse. Vulgo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano praefertur, me tamen minime illum ex idoneis, ut mihi videtur, caussis praeferendum duxisse libere profiteor. Maraccius fere nunquam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est, ut versioni eius latinae explicationibusque adiectis maius pretium statuendum mihi videatur, quam verbis textus arabicis, id quod in Prolegomenis exemplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ca est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubavit et ipse in via valde lubrica. Multa eius operi insunt vel maxime improbanda, quibus adstipulari nequeo. At non eadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraccio vitio dari potest, et recensionem sequitur haud omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae iussu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis iisque gravissimis defensum; plura tamen continet magis consuetudine quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentiae nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidallah Mohammed Rachimu Junusuf, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt. praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodierit, nec per literas hoc consilio Petropolin scriptas nec per hospites ex illis terris huc peregrinantes explorare potui. Quodsi haec ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinae et instrumenta critica mihi ad manum fuerint in hac nova Corani editione ador-

#### LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

#### GUSTAVUS FLUEGEL.

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus. Hinckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptae, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in paucorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ipsa prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quaeque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subjecta aves rarissimae sunt in his terris, quas evolasse quidem fando accepimus. sed quas oculis usurpasse vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra viginti sex et plura praeterierunt, antequam nova editio praepararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posuit indefessam. Hinc factum est, ut literis idiomatis hebraici et svriaci ad summam elegantiam adductis arabicas quoque formas denuo effingere induceret in animum. Quam rem antequam aggrederetur, Boettigerus ille Dresdensis, fautor meus praesentissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tauchnitium amicissimum suum sollicitaverat et cui textum curandum traderet, dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circumspecte agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adeundos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mihi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et quo in studiis linguarum Orientalium constabiliendis, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatis singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii



## CORANI TEXTUS ARABICUS

AD FIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

ET AUCTORITATEM

RECENSUIT

INDICESQUE TRIGINTA SECTIONUM

ET SURATARUM

ADDIDIT

#### GUSTAVUS FLUEGEL

ORD. REG. SAX. ALB. EQUES THEOLOG. LICENTIATUS PHILOS. DOUTOR ET ARTT. LIBB.
MAGISTER AFRANCI QUONDAM PROPESSOR ACADEMIARUM TURINENSIS VIDDOHOMENSIS EXPETROPOLITAINE SOCIUS RPIST. BIBLIOTHECAE CABBAE. PETROPOLITAINE SOCIUS
HONDARRIUS SOCIETATIS ASIATICAE PARISIENSIS SOCIUS EXTR. SOCIETATIS ASIATICAE
LONDINNESIS ET DOSTONIENSIS SOCIUS EPIST. SOCIETATIS GERMAN. ORIENTALIS EXSOCIETATIS ANTIQUIT. PATRIAN. SOCIUS ONDIN. SOCIETATIS SORABICAE LIPS.
SOCIUS HONDARIUS.

EDITIO STEREOTYPA C. TAUCHNITZII

TERTHIM EMENDATA.

NOVA IMPRESSIO.

LIPSIAE
SUMTIBUS ERNESTI BREDT<u>II</u>